



النظبة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربيسة

# الأقلتات البهودية بين النجان البهودية التجان والاء دعاء القوم





## الأقلتات البهودية بين التحارة والاء عاء القومى

#### مقرير

بدأت الدراسة التي يضمها هذا الكتاب أثناء قيامى بإعداد موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : روئية نقدية . ولكن نظراً الأهمية هذه الدراسة رأيت أن تكون موضوعاً للمحاضرات التي ألقيها على طلاب الدراسات الفلسطيئية بمعهد البحوث والدراسات العربية خلال العام الدراسى ١٩٧٤/١٩٧٤ . وقد أتاح لى ذلك فرصة التعمق في دراسة بعض القضايا التي عرضت لها عرضاً سريعاً في الموسوعة ، فطورتها وأضفت لحا وصححت بعض ما ظهر لى خطأ فيها . ومن ثم فقد يظهر بعض التكرار بين ما نشر هنا وما هو موجود في الموسوعة ، ولكن يشفع لى في ذلك أهمية الموضوع محل الدراسة والبحث وإن كان هذا التكرار الا يتجاوز بأية حال بعض النقاط المحدودة .

وينقسم هذا الكتاب إلى جزئين رئيسين : أحدهما يعالج تاريخ اليهود في أوروبا ، والآخر يبحث في الإدعاءات القومية الصهيونية . ورغم انفصال الموضوعين ، وإعدادهما كدراستين منفصلتين ، إلا أنه ثمة ارتباط بينهما ، فوضع الأقليات اليهودية وعلاقها الحاصة بمسار التاريخ الأوروبي هما اللذان أديا في نهاية الأمر إلى ظهور الإدعاءات القومية الصهيونية ، ومع ذلك فنيحن لا ندعى أنه ثمة ضرورة منطقية لوجود البحث الأول

بجوار البحث الثانى فى كتاب واحد، ولهذا قسمنا الكتاب إلى قسمين. وختاماً أرى أن أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور صفى الدين أبو العز والأستاذ الدكتور عز الدين فوده لتكرمهم بدعوتى للتدريس فى المعهد وإلقاء هذه المحاضرات التى أتاحت لى مجالاً متجدداً فى الدراسة والبحث.

دكتور عبد الوهاب المسيرى

دمنهور (والقاهرة) ١٩٧٥

القسم الأول الاقليات اليهودية والتجارة في أوروبا

#### تمهر الم

تضخم كتب الدعاية الصهيونية دور العبقرية البهودية فى الحضارات العالمية ودورهم فى الحضارة الأوروبية بالذات . والحديث عن العبقرية البهودية هو فى جوهره حديث عنضرى ، معاد للسامية يفترض ان البهودى يوجد خارج مجتمعه ولا ينتمي اليه وأنه له دور متميز يلعبه «كهودي» وليس كمواطن في بلده ولكننسا لو نظرنا إلى اسهام البهود في الحضارة الأوروبية لوجدنا أنه اسهاما ﴿ أوروبيا ﴾ أولا وأخرا ، ويظل العنصر الهودى فرعيا ثانويا إلى حد كبر ، ولا مكننا ان نفهم أعمال وانجازات المفكرين والفنانين اليهود إلا بالاحاطة بالتقاليد الحضارية والمواضعات التاريخية (الأوربية) التي شكلت فكرهم وفنهم . فلو نظرنا مثلا لاشعار هاینی لوجدنا انفسنا فی حضرة شاعر آلمانی من شعراء القرن التاسع عشر الذين يترنمون بالطبيعة ويتحدثون عن اغتراب الشاعر في مجتمع الصناعة والمال . اما قصص ایلیا إهرفبورج فهی قصص کتبها کاتب سوفییتی یعبر عن الام وامال الشعب السوفيتي متأثرًا باساليب القصة الروسية الكلاسيكية اما قصص برنارد مالامود القصاص الأمريكي اليهودي فهي تنتمي إلى التراث الأدنى الأمريكي لأن كاتب هذه القصص قد تأثر بتقاليد هذا الادب واتقن اللغة الأنجلىزية الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالج موضوعات أمريكية بهودية . وقد صرح الفنان شاجال مرة لمحلة «تابم» بأنه غير مهتم بالبهودية فقامت الدنيا ولم تقعد وارسل كثير من القراء برسائل احتجاج اوضحوا فيها تأثر شجال باليهودية الحسيدية . وقد يكون هذا أمر اصحيحا ، ولكن يظل شاجال هو نتاج الحركات الفنية فى أوروبا فى القرن العشرين ونخاصة

فى روسيا وفرنسا ، وقد تكون للوحاته «نكهة حيدية خاصة نحبه للنفس وتزيد من الدهاشنا بروائعه ، وقد تعالج هذه اللوحات موضاعا يهودية مثل والتوراه » «والحاخام » ولكنها تظل مع هذا لوحات رسمها فنان روسى فرنسى (۱). وإذا ما تركنا مجال الفنون والانسانيات يصبح الحديث عن «العبقرية » اليهودية المنفصله عبثا وهراء لاطائل من ورائها ، فبأى معنى مكننا القول ان نظرية النسبية التي توصل اليها اينشتاين « يهودية » وكأن من المكن أن يصل اينشتاين إلى ماوصل اليه من اكتشافات باهرة دون جهود من سبقه من علماء مسيحيين وبوذيين ؟ والا بم نفسر عدم ظهور علماء طبيعة متفوقين تفوق اينشتاين بين يهود الفالاشاه الاحباش ؟

ويلاحظ زيادة عدد المتعلمين والمخترعين الذين يظهرون من بين الاقليات في البهوديه في أوروبا ، ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق على كل الاقليات في أي مكان حيها نتاح أمامها الفرصة ، فالاقلية دائما راقعه تحت ضغط نفس شديد يدفعها إلى ان تثبت تفوقها أمام نفسها وامام الاخرين ، ولذلك بجهد اعضاؤها أنفسهم في المساهمة في الحاق الحضاري بدرجة تزيد عن المعدل العادي في المجتمع ، كما ان عضو الأقلية عادة ما يكون عنده عقلية نقدية في روئيته للمجتمع لانه على علاقة خاصه به . ولكن مع هذا يخضع اعضاء الاقلية لدرجة تقدم وتخلف المجتمع الذي يعيشون بين ظهرانيه فان تقدم تقدم والمن المتخلفين .

ولو نظرنا إلى تاريخ الاقليات اليهودية في شرق أوروبا التي نبتت الصهيونية بينها لوجدنا انها كانت أكثر القطاعات تخلفا في أوروبا ، فقد كانت الجاهير اليهودية وقيادتها غارقة حتى اذنيها في التأملات القبالية الصوفية المضحكة التي يشمئز منها أي انسان عاقل ، وكانت الحياة العقلية في الجيتو

<sup>(</sup>١) تجدر الاشارة في هذا المضهار إلى أنه لا توجد تقاليد فنية بهودية .

أمرا يثير الخجل الانسافي ( باعتراف الصهاينة وأي دارس موضوعي أو متحيز ) فعلى حين كانت أوربا تعيش أروع أيامها في عصر النهضة ثم عصرا الاستنارة كان يهود الجيتو يدرسون التلمود ويحاولون حساب متى تحل أخرة الايام .

وحتى او رصدنا العبقرية الهودية بشكل مطلق كما يفعل الصهاينة فأننا سنكتشف ان الهود كأقليات متناثرة لم يقوموا بدور كبير في خاق الحضارة ، فجينا ظهروا على مسرح التاريخ عام ١٢٠٠ ق. م كرعاة رحل كانت الامراطؤرية الفرعونية قد شيدت مئات المعابد والاهرمات والسدود ، وكان الفن المعارى وعلوم الفلك المصريان قد تتنازعها الامبراطوريات المختلقه المحاورة لها . وعلى مستوى الادب والفن والفكر لا توجد أي مساهمة حقيقة من جانب البهود القدامي في تراث العالم القديم ، بلي و ان اسلوب الهيكل المعارى ، الذى قام الفينيقيون ، بينائة هو الاسلوب الأشورى الفرعونى ، وكان بناء الكبارى والسدود امرا غير معروف البته للبهود القدامى، وحتى الكتابات البهوديه المقدسة مثل سفر التثينة وسفر الجامعة متأثرة تأثراً عميقا بالحضارة . ولايأتى ذكر لليهود في الكتابات الاغريقية أو الرومانيه الاكمصدر ضيق اكتاب مثل مثيشرون وهوارس كما لانجد فى أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النهضة في أوروبا مفكرا أو رساما أو أديبا مهوديا واحد ، وحتى راشن كانوا مهتمين بأموز دينية بهودية ذات اهمية انسانية. محدودة . وما من شائ في أن أقتيصار نشاط البهود على نشاطات انسانية معينة دون غيرها أمر طبيعي للغاية من اقلية تشتغـــل بالتجارة بالدرجة الاولى منعزلة اقتصاديا بسبب مهنتها ووجدانيا بسبب ثرائها الديني ه والواقع أننا لانبدأ نسمع عن مساهمة اليهود في الحضارة الامع بدايات

ظهو الرأسالية ، ولعله ليس من قبيل المصادفة ان سبينوزا اول فيلسوف يهودى عالمي قد ظهر في هولندا مهد الرأسالية الحديثة ومهد التفكير اليهودي الحديث في الغرب . وقد ظل المفكرون اليهود يساهمون في خلق الحضارة الاوروبية كاوروبين اولا واخيرا اى ان «يهودية» المفكر والعبقرى لم تكن هي العنصر الاساسي مساهماته . ثم زادت هذه المساهمة بازدياد انتشار القيم الليم الية ثم الثوريه في الغرب والشرق لانها فتحت المحال امام اليهود ، ومع هذا ظلت مساهمتهم «غير يهودية» ذات طابع إنساني عام .

ولكن نلاحظ مع نهاية القرن التاسع عشر فى أوروبا ان اسهام بعض المؤلفين والرسامين اليهود اصبح له طابع يهودى قوى ويستمد بناءه ومضمونه من وضع «العبقرى اليهودى» . ومما زاد من انتشار الاهمام باليهود والموضوعات الهودية فى الغرب فى الاونة الاخرة انتشار التيارات العدميةو العبثية فقد وجد بعض الكتاب الغربيين (اليهودو المسيحين) ان اليهودي التائه هو رمز الاغتراب الازلى ، الذى يقف على حافة التاريخ شاهدا عليه ، وأكتشف هؤلاء الكتاب ايضا ان الهودية هي دين الاغتراب والعبث وانها ديانة صوفية حلولية الامر الذى يؤهلها لاتكون وسيلة ناجحة يستخدمها انسان المحتمعات الاستهلاكية للتغلب على اغترابه . ولكن حتى بعد ظهور شخصية «العبقرى اليهودى» مثل كافكا وفرويد فان العنصر البهودى فى العبقرية لايتعدى كونه عنصرا ا واحدا ضمن عناصر اخرى مركبة ، اذا يظل فرويد وكافكا ظاهرتن اوربيتين ولا بمكننا بالطبع انكار ان وقوع كافكا تحت تأثير الغيبية الصهيونية (وقد اشترك في احدى المؤتمرات الصهيونية) دعم بلاشك من الاتجاهات العبثية والعدمية عندة ، كما لا عكننا انكار ان إنغماس فرويد في التراث القبالي بنركنزه على العنصر الـكونى فى الانسان وعلى تحويله كل رموز الـكون إلى رموز جنسية ، قد أثر ولا شك على فــكره ونهه إلى آهمية العنصر السكوني الجنسي في الذات البشرية إلا أن العنصر « البهودي » في عبقريهم مع هذا هو الجزء وليس الكل. ولذا يمكننا دراسة نظريات فرويد دون معرفة باليهودية ، كما أننا بمكننا أن ندرس فن كافكا دون أن نغوص في فهم علاقة اليهود بالحالق . ولعل هذا الموقف يفسر سر احتكار البه د للدراسات اليهودية والاسرائيلية أفي الغرب ، فاليهودية بالنسبة للمثقف الغربي يهمي رافد فرعي لايقاس في أهميته يأية حال بالبراث اليوناني الروماني أو البراث المسيحي . ولهذا نظل الغالبية الساحقة من المتخصصين في العالم الغربي في الشئون اليهودية والصهيونية والاسرائيلية أما من اليهود أنفسهم أو من الكتاب الشعبيين الذبن يبغون النجاح السريع . وإلى جانب هذين الفريقين يوجد العلماء الانجيلين الذبن ينصب اهمامهم على اليهودية كدين وكنسق لاهوتي وليس كتراث حضاري أو انجاز تاريخي ، وقظ أدى هذا الوضع بطبيعة الحال إلى خالق جيتو اكاديمي يصعب اختراقه .

ولكننا كعوب نجد أنفسنا مضطرين لدراسه تاريح الاقليات البهودية في أوروبا لأن هذا في نهاية الأمر سيعطينا مقتاحا لفهم المسألة "البهودية والظاهرة الصيونية . ولولا وجود اسرائيل في الشرق العربي لما اهتممنا قط بوضع هذه الاقليات ، فلو لم توجد اسرائل في الشرق ماذا كان يضطرني أن أدرس اقتصاديات الربا في أوروبا في العصر الوسيط بدلا من التركيز على تطور المحتمع الاقطاعي ككل ؟ وماذا كان يلزمني بقراءة كتاب الزوهار القبالي بدلا من أعمال القديس أوغسطين ؟ ولم أقرأ اشعار بياليك (شاعر من الدرجة الثالثة ) بدلا من اشعار بوشكين ووردزورت ؟ .

أن الحضارة الاوروبية شيء رحب وفسيح ، بجب أن ادرسه واستوعبه كعربي لأتعرف على ذاتى وعلى الحضارة الأوروبية – هذا الطرف الآخر الذى اتحاور معه منذ نهاية القرن التاسع عشر ويظل اهمامى باليهود واليهودية فى أوروبا منفصلا عن اهمام خورى مع هذه الحضارة . وفى اطار هذا التعرف والتحديد لطبيعة اهمامنا بتاريح الاقليات اليهودية فى أوربا يمكننا أن نستكشف بعض جوانب هذا التاريخ .

### الفصل الأول

### مدخل لدراسة التاريخ الاقتصادى للاقليات اليهودية في اوروبا

أولا \_\_ التجارة

ارتبط التاريخ الاقتصادى للاقليات البهودية فى أوربا بمهن معينة مثل التجارة والربا ومن الضرورى فى البداية أن نوضح زيف بعض الاوهام الشائعة عن علاقة اليهود بهاتين المهنتين ، فعلى سبيل المثال لم يشتغل اليهود مهما بسبب وطبيعتهم الخاصة ، كما يدعى المعادون للسامية ، ولا لأن المحتمعات الى كانوا يعيشون فيها فرضت عليهم ذلك عنوة (كما يدعى الصهاينة) فمن الثابت تاريخيا أن كثيرا ماوجد بعض أثرياء البهود أنفسهم مالسكين أرضا زراعيه ، أما عن طريق التجارة أو الربا ، ولكنهم مع هذا كانوا يبعونها ، مع أنه لم يكن محرما على البهود امتلاك الأراضي الزراعية والعمل فها فى كثير من نواحى أوروبا . وكان كثير من البهود يعملون بالزراعة في الأيام الأولى من الاستيطان في أوربا ، بل أنه كان هناك دائمًا عبر مراحل التاريخ الأوربى حماعات بهودية مرتبطة بالزراعة. وقد استمر اشتغال اليهود بالزراعة حتى بعد لشتغالهم بالتبجارة والربا ولكنهم انصرفوا عن أنواع الزراعة الني تستلزم جهدا خاصا لفلاحة الارض وزراعة المحاصيل التقليدية ، واشتغلوا بأنواع معينة من الزراعة تنطاب مهارات خاصة مثل زراعة الــكروم المرتبطه بصناعة الخمور وشجارتها . ونحن قد ركزنا على اشتغال الهود بالتجارة واستبعدنا غيره من العناصر لا لأن الهود يعملون بالتجارة بشكل مطلق ، وأنما لأن تطور اليهودية فى عصور لاحقة ( خاصة

فى شرق أوروبا ) قد خلق من اليهودية أقلية اقتصادية تعمل بهذه المهنة ، وقد نشأت الصيونية نتيجة لهذا التطور الحاص . واهتمامنا بتاريح الاقليات اليهودية ينصب على علاقته بمسار الحركة الصهيونية .

ولقد سيةت أسباب عدة لتفسر ابتعاد قطاعات من اليهود عن الزراعة واشتغالهم بالتجارة . فيقال أن اليهود كانوا مضطرين لبيع أراضيهم الزراعية لأنه كان محرما عليهم استئجار ارقاء مسيحين لزراعة الأرض ، وفى الوقت ذاته حرمت عليهم الشريعة اليهودية استئجار ارقاء يهود ــ الأمر . الذي جعل الملكية الزراعية أمراغير مثمر بالنسبة لليهودي . ويقال كذلك فى مضار تفسير هذه الظاهرة أن تحريم العمل يوم السبت على اليهودى وتحريمه يوم الأحد على المسيحي جعل من المستحيل التعاون بينهما لأن هذا يعنى اجازة أسبوعية مدة بومين مما بجعل النشاط الزراعي غير مربح. ومن الأسباب الأخرى التي سبقت أن الطبيعة الطائفية للجاعة اليهودية وضرورة القيام بالطقوس الدينية جعلت من الأفضل لليهود الابقاء على الصلات الدائمة بينهم للقيام بالطقوس الدينية التي لا يسهل القيام بها في ظروف الوحدات الريفية المتباعده . وقد أوجد هذا البنيان الديني المتمنز اتجاها طبيعيا بن القادمين الجدد نحو البقاء في المستعمرات التي كان قلم أقامها أبناء ملتهم . ولكن مثل هذه الأسباب قد يفسر سرعة انتشار الظاهرة ولكنها لا تفسر بأية حال أسباب ظهورها ، كما أن ما يتصور أنه سبب قد لا يكون ألا تعبيرا عن واقع قائم بالفعل ، فهنالك تحريمات دينية كثيرة يخصوص الربا القي بها الهودعرض الحائط واصدار الحاخامات فتاوى كثيرة لتبرير الموقف واضفاء الشرعية للدينية عليه . ولهذا بجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اشتغال كنير من الاقليات اليهودية فى العالم بالتجارة ولابد من عرض تاريخى سريع للتوصل

ورد ذكر الهود لأول موة في التاريح الملىون على الواح تل العمارنة على أنهم بدو رحل يقومون بالرعى والتجارة ، وقد كان للبدو فضل كبير على تطور العلاقات التجارية في فلسطين إذ أنه بفضل وجودهم قرب الحدود المأهولة باستمرار وعلى طول الطرق الرئيسية كانوا قادرين على حمل السلع من وطن لآخر ، وببدو أنهم بعد استقرارهم في فلسطين واهتزاجهم بالكنعانيين لم يتخلوا عن هذه المهمة بحكم موقع فلسطين الجغرافي كطريق للمواصلات بين القارات الثلاث. وأكن مع هذا لم يساهم العبر انيون مساهمة كبعرة فى التجارة بسبب التركيب القبلى لمحتمعهم و اقتصادهم المكتفى بذاته ، كما أن سكان البلاد الاصلين كانوا يعوقونهم عن الوصول إلى شرايين التجارة. وقد ظلت المملكة الفلستية ممتدة على طول معظم ساحل للبحر الأبيض المتوسط مما عاق العبرانيين عن الوصول إلى مركز التجارة في العالم الغربي ، ولهذا نجد أن شرائع التوراه لاتشير كثيرا إلى التجارة ولكن مع بداية تكوين المملكة العبرانية اشترك العبرانيون فى أوجه النشاط الاقتصادى والعالمي خاصة في عصر الملك سلمان ،، ويبدو أن الملكية مارست نوعا من الاحتكار في ذلك المجال الاقتصادي . وقدكانت مجارة سليان الملك أساسا تجارة بحرية اشتركت فيها سفن الملك سلمان التي ساعِد في بنائها الصوريون (نسبة إلى صور) ، كما شغلت المقايضة أيضا مكانا في نشاط سلمان الاقتصادى ، وقد بلغت مملكة سلمان البهردية أوج مجدها بسبب ازدهار التجارة في عهده .

ويبدو أن اهتمام اليهود بالتجارة قد استمر يعد تقسيم المملكة العيرانية ففي عهد الملك أومرى ، موسس مملكة يسرائيل ( افرايم ) والذي حكمها من ٨٨٧ ق . م حتى ٨٧٦ كانت توجد وكالات آرامية في ساماريا ، وفي أيام اهاب كانت توجد وكالات في دمشق . ويقال أن الاتجاهات الاقتصادية لتنمية التجارة في مماكني يسرائيل ويهودا تتضح في الاطماع

التوسعية لهذه المملكة ، التي كانث بهدف في حقيقة الأمر إلى السيطرة على طرق التجارة في تلك المناطق والتحكم فيها . وقد عمق السبي اليابلي من اتجاه المهود نحو الاشتغال بالتجارة ، إذ اشتغل كثير من « المنفيين » مهذه المهمة وتحولوا لأقلية اقتصادية لأنهم كانوا « غرياء » على المحتسع البابلي وليس لهم أي علاقة بالأرض أو بمهنة الزراعة ألى وهي مهنة مقصورة في الغالب على السكان الأصليين ، وكانت إحدى ثمار السبي البابلي تأسيس جماعة بهودية خارج فلسطين ، ثم تبع ذلك تأسيس جماعات أخرى في الاسكندرية وروما وفي أنحاء العالم القديم الأمر الذي جعل المهود مؤهلين لأن يتطلعوا بدور التجارة الدولية في هذا العالم ، لأنهم كونوا بلمك أول نظام اثباني عالمي يسهل عملية انتقال التاجر من بلد إلى بلد ، وييسر عمليات التبادل التجارى وينظمها ، ويقال أن الخررج حين أرادوا الاشتغال بالتجارة اعتنقوا المهودية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالتسهيلات الاثمانية التي يتمتع بها اليهود بسبب «شتابهم» في العالم .

وقد لعب البهود دوراً كبيراً لا فى تجارة السالم القديم فحسب بل أيضاً فى النجارة بين العالم الإسلامى وأوروبا ، كما أنه بانفسام العالم الوسيط إلى قسمين واحد مسيحى والآخر مسلم ، أضبح القيام بالعمليات التجارية بينهما أمراً صعباً للغاية بسبب اختلاف الشرائع الدينية وبالتالى القوانين التجارية والمدنية ، وبذا أصبح البهودى هو حلقة الوصل ، لأن محتلف الأقليات البهودية فى العالم تدين ينفس الدين وتتبع نفس القوانين التي تحكم نشاطات دنبوية مثل التجارة والربا . كما أن البهود كانوا مجيدون عدة لغات مما جعل من البهود عليهم اختراق الحاجز اللغوى ( وقد عثر فى جنيزه معبد القاهرة فى الفسطاط على وثائق مكتوبة بعدة لغات ) : ومما ساعد أيضاً على سرة تحول البهود إلى التجارة أن انتشار الإسلام فى الشام أدى إلى اختفاء التجار السريانيين مما ترك البهود بلا منافس فى حوض البحر الأبيض المتوسط ، هكذا أصبحت التجارة الدولية عملا تخصصوا فيه وكادوا محتكرونه قبل

القرن الحادى عشر ، وكانوا هم القائمين بمعظم تجارة الأنسجة والتوابل وبعض السلع الأخرى . ولم يكن من قبيل الصدفة أن اللغات التي تحدثت بها الأقليات اليهودية عبر تاريخها مثل العبرية والارامية واليديشية كانت هي دائماً لغة التجارة الدولية . وقد ساعد وجود هذه اللغات المشتركة على تقريب الجاعات اليهودية البعيدة عن بعضها وعلى تيسير العمليات التجارية بين بلد وآخر .

ولكن من أهم السلع التي كان يتاجر فيها اليهود عبر تاريخهم الاقتصادي هي تجـارة الرقيق ، واليهودية لا تحرم الرق (وإن كانت تحرم استعباد اليهودي لليهودي لملدة تزيد عن ستة أعوام) وتوجد في التلمود أجزاء طوياة توكد أن العبيد لا حقوق لهم لأنهم ليسوا ببشر ، بل ولا يحق للعبد أن يصلي مع اليهودي ولا محق لليهودي أن يصلي على العبد إن مات . وقد زجر أحد الحاخامات تلميذاً له لأنه صلى على عبد ميت قائلا: «ألم أعلمك عند موت عبد من الذكور أو الأناث ، إننا لا نقف في صف من أجلهم، ولا نصلي من أجل موتاهم ؛ ولا نصلي من أجل موتاهم . ولكن ماذا تقول مع ذلك من أجل موتاهم ؛ تقول ما تقول لر جل عند موت ثور ، أو حمار ، « فليعوضك الرب عن خسارتك » . وعلاوة على ذلك توجد أجزاء في التلمود تقنن لتجارة العبيد ، كما يوجد « عقد الصفة ات .

واشتغال اليهود بتجارة الرقيق كان أمراً منطقياً لأن تجارة الرقيق كانت أهم فروع التجارة الدولية في العصر الوسيط وبداية العصر الحديث، إذ أن إحدى السلع القليلة التي كانت أوروبا تصدرها لحوضالبحر الأبيض المتوسط للدولة البيزنطية ثم الإسلامية فيا بعد هي الحصيان ، وعن طريق هذه السلعة كانت تستعيد إلى حد ما التوازن في مهزان المدفوعات.

ويذكر ابن خردذابه فى كتابه المسالك والمالك أن العبيا. من الحصيان كانوا ضمن السلع الى نكان يبيعها التجار اليهود. كما سجل إبراهيم بن

يعقوب ، الرحالة اليهودى ، وجود نجار يهود عبيد فى براغ حوالى عام ٩٧٠ ، ولم يتوقف التجار اليهود بالرقيق عبر التاريخ ففى العصر الحديث كان يهود المارانوس فى العالم الجديد (خاصة فى منطقة البحر الكاريبى) يستهلكون ويتاجرون فى عبيد أفريقيا والهند . وقد احتفظت الشركة المولندية الغرب به هندبة حتى عام ١٧٣٠ بحق احتكار جلب العبيد من المستعمرات المولندية فى الأمريكتين ، ويبدو أن اليهود كانوا هم تجار التجزئة الأساسيون للعبيد فى البرازيل الهولندية ( ١٦٥٠ - ١٦٥٤ ) لأن اليهود كان يقوفر لديهم المال السائل وكانوا على استعداد أن يقايضوا العبيد مقابل السكر .

وفى شهال أمريكا ، كان هناك عدداً من اليهود يشتركون بصورة فعالة فى التجارة ذات الأطراف الثلاثة ، والني كانت تجلب عبيداً من أفريقيا إلى غرب الهند ، حيث كانت تم مقايضهم فى مقابل العسل الأسود ، الذى كان يؤخذ بدوره إلى ليو انجلاند ويتم تحويله إلى روم يباع فى أفريقيا. واشترك دافيد فر انكس من فيلادليفيا فى هذه التجارة فى أول الستينات من القرن الثامن عشر . وكان لكل من هارون لوبيني ويعقوب رودر جيز وريفيرا من نيوروي ت ورود ايلاند سفينة واحدة على الأقل فى أعالى اليحار كل عام ابتداء من عام ١٧٦٤ وفى على ١٧٧٢ والاستون يعتبر المم ثمانى سفين نخاسة لجلب العبيد ، وكا إسحق داكوستا من شارلستون يعتبر أحد كبار مستوردي العبيد ، وفى لويزيانا، وتحت الحكم الفرنسي والأسباني أحد كبار مستوردي العبيد ، وفى لويزيانا، وتحت الحكم الفرنسي والأسباني خلال عام ١٧٨٧ قاموا بشراء ٤٤ زنجياً .

وبعد قيام حركة إلغاء تجارة الرقيق، واصل التجار والدلالون والسماسرة البهود في الولايات الجنوبية شراء وبيع العبيد حتى نهاية الحرب الأهلية. ومما يدل على عدم شعور بهود الجنوب بالحجل من تجارة الرقيق أن كلا من يعقوب لفين من كولومبيا في ولاية جنوب كارولينا وإسرائيل نا

ى به جونز من موبيل فى ولاية ألاباما \_ وهما تاجران كثيراً ما قاما يصفقات فى تجـارة العبيد \_ كانا مع ذلك قادة لمجتمعاتهم الهودية فى الحمسينات من القرن التاسع عشر . (ولكن حتى لا تعطى انطباعاً خاطئاً لا بد من الإشارة إلا أن كثيراً من المفكرين الإنجليز والأمريكان فى حركات تحرير الرقيق فى القرن التاسع عشر كانوا من اليهود) .

ارتبط اليهود إذن بالتجارة من جميع الأنواع إلى أن أصبحت كامة « تاجر » مرادفة لكلمة « سهودى » حتى أن كثيراً من الذول الى كانت تريد إنعاش حركة التجارة فيها كانت ترسل فى طلب بعض اليهود حتى يقوموا بدور الوسيط وينشطوا الحركة التجارية التي يعجز المحتمع الزراعي بتنظيمه الجامد التقليدي أن يقوم بها . ولهذا السبب كان ينص أحياناً في المعاهدات على تبادل الهود. فقد اشترطت رافنا إذناً في معاهدة عقدت مع البندقية فى أواخر العصور الوسطى ، أن ترسل المدينة الأخيرة بعض اليهود ليقوموا بالأعمال المصرفية والتجارية فنها، وقد كان الملوك بحاولون الحفاظ على اليهود كجزء من اهتمامهم بالتجارة والحركة التجارية وقد بلغ البرادف بين كلمة « يهودى » وكلمة « تاجر » درجة طريفة ، إذ يقال أنه حيمًا ظهرت طبقة تجار مسيحية في بولندا حاول المستهلكون تشجيعهم على حساب التجار البهود فأخبرت أم إبنها أنه يذبغي أن يشترى ما يريد من التاجر الجذيد وليس من « اليهودى اليهودى » باعتبار أن كلمة « يهودى » الأولى تعنى « تاجر » ولكن احتكار الهود لتجارة الجملة والتجارة الدواية لم يكن مطلقاً إذ أنه تحت ضغط ظروف اقتصادية نابعة من بنية المحتمع ككل ومن بناء التجارة اليهودية ذاتها كان من الممكن دائمًا كسر هذا الاحتكار . فنظام التجارة الوسيط ــ شأنه في هذا شأن نظام الزراعة الوسيط ونظام امتلاك الأراضي – كان يضيق الخناق على اليهود ، إذ بعد مدة من الزمن صارت عمليات البيع والشراء فى كل مدينة مقصورة على نقابة التعجار ، ولم يكن لأى غريب الحق في أن يدخل في منافسة معها . ولكن مع هذا ، لعل بناء التجارة اليهودية ذاته هو الذى يسر عملية كسر احتكار اليهود للتجارة الدولية والمحلية .

فالتجارة التي اشتغل بها اليهود هي ما يعرف باسم « التجارة البدائية » وهي تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وحوه ، فالتجارة الحديثة هي جزء عضوى رأساسي في نظام المحتمع الرأسالي ، أما التجارة البدائية فهي تلعب دوراً ثانوياً وهامها فى المجتمعات ما قبل الرأسمالية (عبودية وإقطاعية) . فالإنتاج فى هذه الحتمعات هو إنتاج «لقيمة استعالية» وليس «لقيمة تبادلية »، فقد كان نظام الإنتاج موجهاً نحو إشباع حاجات المحتمع وحسب . و بعد أن يستهلك المحتمع ما يريد قد يبقى فائض من السلع يقوم التاجر البدائي ننقله من هذا المحتمع لمحتمع آخر كما أنه في داخل المحتمعات ما قبل الرأسمالية كانت تنشـــاً حاجة لبعض السلع الكمالية (مثل التوابل والذهب) فكان التاجر البدائى يقوم بتوريدها وسد الحاجة التي تنشأ إليها ، أن التاجر البهودي لايوظف امواله في الانتاج كما كان يفعل التجار المسيحيون في ملن العصور الوسطى الكبيرة ، فقد كان لايشترى مواد أولية ولاينفق على صناعة الأقمشة جزاء من رأسهال، ، اذ انه لم يكن سوى «وسيط» اى ان التجارة البهودية لم تكن تنطوى على أسلوب انتاج معين تنتج فائض فيه وانما كانت تعيش على فائض القيمة الذي ينتجه الفلاحون . وبهذا المدلول بمكن اعتبار التجارة البدائية « هامشية » بالمعنى الحرفى للكلمة لانها لم تلعب أى دور فى حركة الإنتاج وانما ظلت على هامشها . وبظهور التجارة الحديثة المرتبطة بالعملية الانتاجية ذاتها (كأن ينتج بعض الحرفيين أنواعا معينة من النسيج بهدف بيعها) بدأت التجارة البدائية في الاختفاء ومن المعروف ان البندقية وجنوا وهما من اوائل المدن الاوروبية التي ظهرت فيها طبقة تجارية نشطة حاولت قدر استطاعتها ان توقف التجارة الهودية . وساهمت الحروب الصليبية ـــ وهي أول تعبير عن ارهاصات الرأسالية الاوروبية الأولى في القرنىن الثانى والثالث عشرً في القضاء على كثير من مراكز التجميع التجارى

اليهودى فى أوروبا ، خاصة وان هذه الحروب قد قربت بين الشرق والغرب وقد زادت الحملات الصليبية من قوة المدن الايطالية مما تسبب فى تقويض نفوذ اليهود التجارى وبدء انتهاء سيادتهم التجارية فى غرب أوروبا فى القرن العاشر إلى أن تقوضت تماما فى القرنين الثانى والثالث عشر .

وقد تسبب هذا فى هجرة اليهود من بلد أوروبى لاخر واستمرت هذه الهجرة إلى أن سقطت آخر معاقل التجارة البدائية فى أوروبا فى القرن التاسع عشر ممثلة فى الجيتو فى شرق أوروبا بسبب ظهور الرأسماليات المحلية فيها والسوق القومى الموحد.

وبعد اشتغال اليهود بالتجارة سببا في الستمرارهم الوفي احتفاظهم بنوع من الاستقلال والعنصرى و القوى فقد ذابت وانصهرت كل شعوب الامبر اطورية الرومانية إلا اليهود المنهم كانوا يقومون بوظيفة محددة واستمروا في القيام بها بعد سقوط الامبر اطورية . وقد استمر هذا الوضع في المحتمع الاقطاعي الاوروبي لانه مجتمع كان يقوم على التفريق بين الطبقات والجمعات كما كان مجتمعا تصطيغ فيه العلاقات الانتاجية بصبغة دينية ، فكانت المعلاقة بين القلاح والمالك الاقطاعي هي مثل علاقة الإنسان بالحالق ، لقد كان النظام الاقطاعي هرميا صارما في تنظيمه ، وقد كان عند قاءدة الأمر الفلاحون أو اقنان الأرض الذين كانوا أقرب إلى العبيد مهم إلى الحرار والذين كانوا يعملون عند مالك الضيعة الذي كان يتبع بدوره البارون الذي كان المنظم من فكرة البارون الذي كان المنشرك الذي يدعمه سلسلة من العهود الدينية ولذا كان على الفلاح ان يقسم بمين الولاء الديني كما كان الملوك بحكون و محق الملوك الالحي ال

ولم یکن فی هذا البناء المتناسق ای مجال لای شدود أی أن المحتمع الاقطاعی الاوروبی کان یعزل البهود علی مستویین اقتصادی و دیبی ا

حضاری أی علی جمیع المستویات الممكنة . ولكل هذا احتفظ الیهود باستقلالهم وقوانینهم و محاكمهم مما حولهم إلى ما يمكن تسميته بالامة / الطبقة (أو مجتع شبه قومی فی استقلاله الاقتصادی والحضاری وان كان استقلاله یعود لالتمیزه القومی و آنما لتمیزه الطبقی) .

وأنا افضل استخدام اصطلاح . « الاقلية الاقتصادية أو حتى « الاقلية التجارية » فهى « أقلية » بمعنى دينى أو عرق ، و « أقتصادية » بمعنى انها وحدها تضطلع بوظيفة اقتصادية محددة داخل المجتمع . فالوجود كأقلية (دينية أو عرقية) يكتسب اساسا اقتصاديا وبالتالى يندعم الاحساس بالوحدة والعزلة والتفرد ، كما ان الانهاء الطبقى ذاته يتدعم بسبب الانهاء العرق أو الدينى المتفرد (وكثيرا ما كانت الطبقات الاقتصادية في العالم القديم لها مدلول عرقي أو حضارى ايضا ، كما هو الحال في انجلترا بعد الغزو النورماندى ، حيث اصبحت الاستقراطية الاقطاعية فرنسية وبقية الفلاحين الجليز . ونفس الوضع كان سائدا في الامبر اطورية الرومانية من قبل بل وفي مصر حتى عام ١٩٥٧ حيها كانت تحكم مصر ارستقراطية — أو أقلية — مصرية / تركية ) . و يمكن نخيل المجتمع الاقطاعي الاوروبي بشيء من التبسيط على انه مجتمع زراعي مسيحي داخله مجتمع آخر تجاري/ بهودي ، أمالي بدائي في البنيه الاساسية الزراعية الاقطاعية .

ومن السهات الهاءة فى تاريخ الهود الاقتصادى فى أوروبا (النى بهمنا فى دراستنا الصهيونية) ان التاريخ الاقتصادى لليهود المفارد مغاير لتاريخ الاشكناز . فاليهود السفارد كانوا دائما ينجذبون إلى البلدان المتقدمة اقتصاديا والمناطق التى لاتمنع النشاطات الاقتصادية لاقتصاد مالى متقدم، بيها كان يتجه الاشكناز للمناطق االمتخلفة من الناحية التجارية، فمثلا يلاحظ تركز اليهود السفار (على الأقل خلال القرنين السادس والسابع

عشر) في المدن المستقلة والمراكز التجارية في أوروبا الغربية ، أما المنطقة الني تركز فيها الأشكناز فكانت داخل ووسط أوروبا وشرقها (وهي المناطق الأقل تقدما) ويعود هذا بلا شك إلى إن المناطق التي استقر فيها السفارد كانت تقوم بالتجارة الحارجية بشكل نشط ، ولذا كانت تتطلب معرفة بالسلعة واسواتي المال وهي معرفة كانت متوفره لدى التجار اليهود من السفارد . كما كان يتميز السفارد بانه تربطهم أواصر أسرية وعلاقات العمل والتجاره بيهود شبه جزيرة ايبيريا وامراطوريات أسبانيا والبرتغال بل وفي الشام . واشتراك اليهود السفارد في التجارة الاسبانية قد استمر يشكل نشط بعد طردهم من أسبانيا . كما ان السفارد كانوا أكثر غيي بشكل نشط بعد طردهم من أسبانيا . كما ان السفارد كانوا أكثر غيي ومهارة من الاشكناز ، وكان تعليمهم عاليا (على الأقل بالمعني العلماني) من اخوانهم الاشكناز ، وكان تعليمهم عاليا (على الأقل بالمعني العلماني) كانوا أقل تأثرا من الناحية الحضارية بعالم الأغيار .

ويظهر هذا الاختلاف الطبقى والعرقى فى التكوين الاجتماعى ليهود فرنسا الذين كانوا ينقسمون بحدة إلى سفاردة واشكناز (وثمة فريق ثالث لايهمنا ذكره فى هذا المضار) اما اليهود السفارد فكانوا من نسل المارانوس، اثرياء يعملون بتجارة الجملة حصلوا على حقوقهم للدنية منذ القرن السادس عشر وقد أصدر لويس الحامس عشر قرارا بالماح لليهود القادرين بالاستقرار فى أى مكان داخل الملاكة ، ولم ينقصهم سوى الحقوق السياسية خاصة الحتى فى ان يصبحوا اعضاء فى المحالس البلدية . إما اليهود الاشكناز ، فالوضع كان مغايرا بالنسبة لهم ، فقد كانوا فقراء ومرابين يتركزون لافى مدن ساحلية مثل بوردو وانما فى مناطق هامشية (بالنسبة لفرنسا) مثل مقاطعتى الالزاس واللورين ، وقد كانوا محط احتقار الجاهير وسمخطهم الى انه كانت هناك هوة واسعة تفصل بين السفارد والاشكناز ، ولذا كان السفارد يحرصون على تأكيد اختلافهم عن الاشكناز ، بسبب الطقوس

الارثوذكسية الحرافية المضحكة التي بمارسها الاشكناز» على حد قول السفارد، ولذا لم يكن بحدث زواجا مختلطا بين ابناء الفريقين أو الطائفتين أو الطبقتين .

وقد اخبر قادة الجاءة السفاردية ممثليهم المرسلين لباريس في مارس عام ١٧٨٨ أن يو كدوا انفصالهم عن الاشكناز (رغم الوحدة الدينية) بل انهم ادعوا انهم من نسل قبائل البهود هنذ ايام محتنصر ولكنهم لم يذهبوا إلى بابل ، بل رحلوا على التوالى إلى اسبانيا ! وحيما كانت تبحث المألة البهودية امام المحلس القومى بعد الثورة الفرنسية ، طالب السفارد الا يعتبروا جزءا من الطائفة البهودية ككل .

وقد ترك اشتغال اليهود بالتجارة آثاراً عميقة عليهم ، لعل من أهمها أن ارتباطهم وولاءهم انجه بالدرجة الأولى إلى رأسالهم أو سلعهم الى يسهل عليهم نقلها (ومن هن كان حديث اليهود عن التوراة أو التلمود كوطن متنقل) . وقد نتج عن هذا أن الأقليات اليهودية كان من السهل عليها من الناحية الاقتصادية والوجدانية الهجرة من وطن لآخر أيها كان هناك ربح أكثر أو نفع اقتصادى : وبذا تحولت إلى أقليات اقتصادية / مهاجرة . ومما سهل عملية الهجرة هذه ودعم من فكرة الوطن المتنقل الانهاء الديني الموحد واللغة الواحدة وبعض الوشائج الثقافية المشتركة . لكل هذا مضعف انهاء اليهود الحضارى إلى حد كبير وجعلهم أكثر تقبلا للأفكار الماشيحانية محصوص العودة لأرض الميعاد وما شابه من بهوعات . ولعل هذا العنصر في تكوين أوروبا هو الذي جعلهم أكثر تقبلا للأفكار الصهيونية . أما يهود العرب في إنجلترا وفرنسا فقد تقبلوا الحل الصهيوني المحيونية انتهاءهم الاقتصادي والحضاري لبلادهم ضد الهجرة اليهودية من شرق أوروبا وتحويل هذا الدعهم . ويتضح عمق أثر اشتغال اليهود بالتجارة أوروبا وتحويل هذا الذعهم . ويتضح عمق أثر اشتغال اليهود بالتجارة أوروبا وتحويل هذا الذعهم . ويتضح عمق أثر اشتغال اليهود بالتجارة بشكل جلي في الجانب النفسي ، فاليهودي تحول من إنسان إلى لا عضو في ومهم في المهان الهود بالتجارة وقول من إنسان إلى لا عضو في المهان الهانب النفسي ، فاليهودي تحول من إنسان إلى لا عضو في

طبقة ﴾ أو «مصدر للنفع » و «شيء مجرد » . وقد نتج عن هذا التطور أن علاقة البهود باخواتهم في المحتمع بدأ يحكمها «قانون» و « لوائح » ولم تعد علاقة إنسانية مباشرة ومتعينة ، أى أن علاقة الهود بالأغيار أصبحت علاقة قانونية وليست علاقة إنسانية . ولعل تمسك شياوك المسكن تاجر البندقية آو بهو دى البندقية بحقوقه التانونية هو تعبير عزالعلاقة التعاقدية اللاشخصية، وهي علاقة نهاية الأمر لم تفده كثيراً ، وهذا الوضع ليس غريباً ولا شاذاً على المحتمعات الإنسانية ، فالعال الموسميون (خاصة المهاجرين) يدخلون حتى الآن في علاقة «موضوعية» في هذا النوع مع المحتمع. والعلاقة الموضوعية لم تكن من طرف واحد وإنما كانت تبادلية ، فالبهودي بدوره كان لا ينظر للمسيحين باعتبارهم بشراً وإنما باعتبارهم مصدراً لللخل أو سلع ، مجرد زبائن . وقد تسبب هذا في ضعف انهائه للجاعة وفي عدم شعوره بأى عطف أو حنان تجاه جماعة تنظر إليه على أنه آداة ، وإذا لم يكن للبهودى علاقة بالجاعة الكبرة فإن علاقته بالجاعة البهودية أخذت تتعمق (وهذا مصدر العقلية الجينورية) . ولعل هذا الرّاث النجارى المتفرد هو الأساس الاقتصادى للموضوعية التي تسم كثيراً من المفكرين البهود في رؤيتهم للأغيار ، وهي موضوعية لا يصاحبها عادة مقدرة على نقد الذات.

وتشكل التجارة البدائية الأساس الاقتصادى للجيتو ولكتسر من التطورات المهودية الدينية والأبنية والفكرية «القومية» مثل وحدة الشعب المجتار الشهير الموجود «خارج التاريخ» (أى خارج أى عمط إنتاجى معروف). كما ترك اشتغال المهود بالتجارة أثره على التراث المهودى ذاته ، فعلى سبيل المثال جاء فى سفر الأمثال إن كل من يبحث عن المتعة سيصاب بالفقر ، وهذا جوهر أخلاقيات الادخار التى تؤدى إلى تراكم رأس المال وتجعل منه قيمة فى حد ذاته ، وقد قال أحد الحاخامات فى التلمود حاثا المهود على الاشتغال بالتجارة « على الإنسان أن يعلم ابنسه فى التلمود حاثا المهود على الاشتغال بالتجارة « على الإنسان أن يعلم ابنسه

التجارة ومن لا يعلم ابنه تجارة فهو كمن يعلمه أن يصبح لصاً . والإنسان الذي بملك تجارة فهو مثل بستان العنب الذي محيط به سور ، فلا تستطيع الماشية أو المارة أن يأكلوا منه أو حتى ينظروا إليه ، ومن لا علك تجارة.. فهو كبستان العنب الذى لا سور له ، تدخله الدواب والمارة يأكلون منه وينظرون إليه » . و جاء فى التلمود أيضاً أن الأتقياء نحبون أموالهم أكثر من أجسادهم وأن الحاخام اسحق نصح الإنسان بأن يضع أمواله دائماً في دورة مالية . وقدقال أحد العلماء التلموديين مشجعاً على التجارة ومهاجمة الزراعة: ﴿ لَا يُوجِدُ عَمَلُ أَكْثُرُ امْهَاناً مِنْ فَلَاحَةُ الْأَرْضُ ، تَاجِرُ مَائَّةً زُوزُ تحصل على لحم وخمر، أما أن استعملت هذا القدر نفسه في الزراعة فأكثر ما تحصل عليه هو الملح والخضار بل وتجعلك تنام على الأرض كى تحرس المحاصيل وتجعلك فى صراع دائم مع جيرانك ﴿ وقد استمر هذا التيار التجارى حتى عصرنا الحديث في الفكر الصهيوني ، فهرتزل والصهاينة يتحدثون بجدية عن شراء حائط المبكى ثم فاسطين ذاتها، والحركة الصهيونية سهذا المعنى حركة قومية / تجارية (وهذا امتداد لمفهوم الأمة / الطبقة أو الأقلية الاقتصادية) إن صح التعبير . وانطلاقاً من نفس التصور التجارى لا يزال الإسرائيليون يتحدثون عن دفع تعويضات للفاسطينين نظير أن يبحثوا لهم عن وطن آخر ، وتقدم الحركة الصيونية ما يشبه الرشوة لليهود السوفييت ليهاجروا إلى الأرض المقدسة . بل أنه بمعنى من المعانى بمكن تفسر النزعة الانتشارية ٪ الانتحارية عند الإسرائيلين على أنها تعبر عن سيكولوجية « الإنسان الاقتصادى » القادر على التمدد فخسب والحبير في الحسابات الكمية ولكنه في الوقت ذاته غير قادر بأية حال على الروية التاريخية المركبة التي تأخذ كل المتغيرات ، كمية كانت أم كيفية ، في الاعتبار . فالتاجر يتعامل مع البشر باعتبارهم كماً فحسب أو مجرد شيء أو موضوع أو مجموعة من الاحتياجات المادية التي بمكن الاستفادة منها في زيادة الدخل والربح . وقد لخص ماركس سيكولوجية الرأسمالي حينًا قال

أن شعاره هو « فلتنشر أو لتمت » أى أن الرأسمالي محكوم عليه بأن يستمر فى التوسع إلى أن يموت ، وإسرائيل وريئة البوجوازية اليهودية المجمدة » قد قررت الموت عن طريق الانتشار والتوسع وضم الأراضي ، وابتلاع كميات هائلة من الفلسطينيين لا يمكنها استيعابهم أو هضمهم أو لفظهم .

#### ثانياً: الربا

ارئبطت صورة البهودي في الوجدان الشعبي لشخصية المرافي بسبب ارتباط اليهود بمهنة الربا فى مراحل مختلفة من التاريخ الأوروبى وقد فسرت هذه الظاهرة تفسيرات خرافية شتى ، فقد فسرها المعادون للسامية على ا أنها نتيجة «النزوع الأبدى» للشخصية الهودية نحو امتصاص دم الآخرين بيها فسرها المؤرخون الصهاينة على أنها نتيجة اضطهاد الأغيار الذين فرضوا هذه المهنة فرضا على الهود المساكن. وليس لهذا التفسر أو ذاك أي علاقة بالواقع التاريخي، فالربالم يكن أمراً مشينا أو غير أخلاق لأن المرابي كان يوُدى وظيفة اجماعية محددة . فحيناكان يريد الأمسيز الافطاعي تزويج ابذته أو القيام بحملة لنحرير « الأراضي المقدسة » أو حينما كانت تقع كارثة طبيعية فان المرابى كان بمول المحتمع بالأموال السائلة التي تضمن الاستمرار الاقتصادى للجاعة الانسانية . هذا ولم يكن البهود وحدهم هم الذين يلعبون دور المرابى بل كانت هناك أقليات تجارية مالية ، وكان للايطاليين ( الذين كانوا يدعون باللمباردين أو الكاهورسينين ) سمعة سيئة عبر أوروبا كمرابين ، بل انه في ايطاليا نفسها كانت سمعة التوسكانيين ثم البادوانيين سيئة للغاية لأنهم كانوا يعملون بالربا ، وقد وضع دانتي هذا الفريق الآخير فى الجمحيم عقابا رادعا لهم . والصورة كما نرى معقده للغاية ولا علاقة لها بالحب أو الكره ضد جنس معين أو تراث دون آخر ؛ فالمحتمسع المسيحي كان ينظر للمرابى على أنه لا مصدر للنفع لا وجسب شيء مجرد ( تماما مثل التاجو) ، فمثلا كان المرابي وثروته يعدان ملكا خالصِ للملك واذا في حالة

موت المرابي سواء كان من اليهود أم من الأغمار، كان من المفروض أن تؤول ثروته للملك، ومع هذا كان الملك يترك للورثة مايكفى لمزاولة المهنة والاستمرار فيها. ولم يكن هذا من قبيل الرحمة رالشفقة وانما لذيهان استمرار العمليات المالية في المجتمع ولعل أكبر دليل على «موضوعية» أو توضع العلاقة بين المجتمع والمرابي، انه عنسلما كان يعتنق المرابي المسيحية، فهذا العمل لم يكن يقابل بالحاس الديني والتهليل الحار، بل كانت تصادر ممتلكاته (أو أكبر جزء منها) بحبحة أنه ليس من الانصاف أن تترك للمسيحي الثروات التي جمعها عن طريق الأثم أي أن حرفة المرابي لم يكن لها أي علاقة بانشاء الشخص الديني، إذ أن ما يهم المجتمع هو وجود كم معين من المال السائل لتسهيل العمليات الائمانية والقروض التي يحتاج لها المجتمع الاقطاعي.

ويعود اشتغال الهود بالأعمال المالية إلى بداية ظهورهم فى التاريخ ففى بابل ثم الاسكندرية اشتغل الهود بالأعمال المالية ، مثل صك النقود وتغيير العملة وقد لعبوا نفس اللورسواء فى الشرق الإسلامي أو الغرب المسيحى ، ففى عهد الحليفة الأموى عبد الملك كان الهودهم الذين يقوون بعملات تحويل واستبدال العملات (وهذه العمليات تمثل تجارة رايحة) وعند بداية انحلال الحلافة الاسلامية وحيما بدأت تظهر عملات مختلقة فى بلاد عديدة فى كل المراكز التجارية الكبرة، استمرت الأقلبات التجارية الهودية فى لعب دورها ، كما نجد أن أول عملات ظهرت فى بولندا فى القرنين الحادى والثانى عشر ، كانت تحمل كلمات بالأحرف العبرية كما أن الهود قد طردوا من انجلترا عام ١٢٩١ لأنهم كانوا يشوهون حواف العملة ، وهو ما كان يعد جريمة فى ذلك الوقت ، وفى القرن الرابع عشر المعملة ، وهو ما كان يعد جريمة فى ذلك الوقت ، وفى القرن الرابع عشر المهود المستبطان فها للقيام بأعمال الربا ولذا دعت الجمهوديات الإيطائية بغض الهود للاستبطان فها للقيام بأعمال الربا ولذا دعت الجمهوديات الإيطائية بغض الهود للاستبطان فها للقيام بأعمال الربا ولذا دعت الجمهوديات الإيطائية بغض الهود للاستبطان فها للقيام بأعمال الربا ولاقراض الجاهيرية

المحتاجة ، وكانت هذه المدن في حاجة لليهود إلى درجة أنها ضمنت لهم التعويضات في حالة نشوب اضطرابات شعبية ضدهم ، كما أن ظهور اليهود المتخفين مثل المارانوس مكنهم من الصعود في السلم الاجتماعي والتغلغل في عالم المال دون حرج ومن لعب دوراً في النظام المصرف ، كما أن اسم ووتشيلد مرتبط بالنظام المصرفي العالمي وبداياته (وقد انحسر الوجود اليهودي داخل عالم المال والمصارف بنشأة النظام المصرفي الحليث).

وقد اشتغل المهود بالربا نتيجة لتطور اقتصادى طبيعى لا عكن تفسيره بشكل أخلاق أو نفسى ، فحيما بدأت التجارة الحديثة فى الظهور بين المسيحبين اضطر المهود لاعتزال التجارة وتحويل ممتلكاتهم إلى رأسمال سائل (خشية الاضطهاد أو المطاردة) واشتغلوا فى بادئ الأمر بتجارة التجزئة وتحولوا إلى باعة جائلين ثم قاموا بتحويل العملة ثم اقراضها ، وقد بدأت عملية تحول المهود من التجارة إلى الربا فى القرن الحادى عشر وبدأت تصل إلى نهايتها فى عصر النهضة فى بعض بالدان غرب أوروبا (والنهاية مى إما اندهاج المهود فى الاقتصاد التجارى الجديد أو هجرتهم).

وقد انقلت بعض الجهاعات اليهودية إلى شرق أوووبا لتبدأ الدورة من جديد فى القرن الخامس عشر فاشتغلوا بالربا والتجارة فى بولنداوبعض نواحى روسيا ، ولكن الدورة أخذت مجراها ، فظهرت طبقة تجاربة محلية مسيحية وكان على اليهود اما الاندماج فى الاقتصاد الجديد أو الهجرة إلى بلد آخر ، والصهونية تعبير عن البديل الثانى ، وقد ساعد على انتشار ظاهرة الاشتغال بالربا بين اليهود العناصر التالية :

١ – التنظيم الجامد للمجتمع الزراعى الإقطاعى الذى يفصل بين مختلف الحرف والطبقات ، فالتاجر اليهودى لم يكن أمامه بدائل كثيرة مطروحة إذ كان يعمل فى الأمور المالية وحدها وعليه أن يبقى داخل حدوده

كماكان على الزراعيين والحرفيين البةاء داخل حدودهم، ويقال ان طبيبا المانيا مسيحيا فى العصور الوسطى طرد من مدينته لأنه تعدى على لا حقوق » واختصاصات البهود التجارية والمالية يأن استثمر أمواله فى الربا من خلال صديق بهودى لمه.

- ٢ نجد أن نفس الظروف التي سهلت اشتغال اليهود بالتجارة سهلت اشتغالهم بالربا ، فوجود اليهود على هيئة أقليات تجاربة مشتبة جعل من الممكن لحاخام في لندن أن يكتب رسالة إلى حاخام في مارسيليا يطلب منه فيها دفع مبلغ من اللال إلى أحد الصليبين الانجليز الذي يوشك على الرحيل إلى الشرق ( وفي مقابل ذلك كان على حاخام لندن أن يؤدى نفس الحدمة لحاخام مارسيليا .
- ٣— مما ساعد على سرعة تحول اليهود من التجارة إلى الربا ، انصراف اليهود عن التجارة فى ذات الوقت الذى نشأت فيه حاجة فى المجتمع الأوروبي الوسيط لمال سائل لتمويل الحملات الصليبية وحركة بناء الكاتدرائيات ، فتوجه الرأسال اليهودى نحو الإقراض بسب مخاطر التجارة . والقرنان الثانى والثالث عشر هما العصر الذهبي لمسيادة اليهود فى مهنة الربا وهو أبضاً العصر الذهبي لحركة بناء الكاتدرائيات وشن الحروب الصليبية ومحلول القرن الثالث عشر كانت غالبية اليهود فى تلك البلدان التي تسرى عليها لوائح الكنيسة الكاثوليكية ( باستثنام جنوب إيطاليا واسبانيا) تعتمد مباشرة أو غير مباشرة على مهنة الربا و
- ولكن إلى جانب الاعتبار ات الاقتصادية والتاريخية التي أشرنا اليها ثمة اعتبار ات دينية أخرى ، فالقانون الروماني ومن بعده القانون المسحى قد شدد على مسألة أن الاقراض والاقتراض مسائل شخصية بحتة ، فان اقترض شخص مالا من شخص آخر فلا يمكن للاخير أن يبيع أو ينقل مثلا الدين لطرف ثالث. أما الهودية فلا تحرم هذا مما جعلها قادرة على افراز نوع من « الاقتصاد المحرد » الذي جوهره التبادل

وليس الاسهلاك أو الإنتاج من أجل اشباع حاجات المنتجين و حسب ، عيث كان من الممكن لأى مراب يهودى أن يبيع صك الدين الشخص ثالث نظير ربح ، كل هذا يعنى – إن أر دنا استخدام المصطلح الدبي – ان السيحية كانت تحرم الربا على المسيحين ، أما اليهودية فلم تحرمه ( وإن كانت حرمت اقراض اليهودى بالربا ، فقد جاء فى سفر التثنية ( وإن كانت حرمت اقراض اليهودى بالربا ، فقد جاء فى سفر التثنية شرمما يقرض بربا . لا تقرض أخاك بربا فضة أوزوبا طعام أوروبا شرمما يقرض بربا . للأجنى تقرض بربا ولكن لأخيلك لا تقرض بربا الكي يباركك الرب إلهك فى كل ما تمتد إليه يدك فى الأرض التى أنت داخل اليها لتمتلكها » ،

هذه هي أهم الأسياب التي أدت إلى اشتغال اليهود بالربا ومرة أخرى بحب أن ننبه إلى أن اشتغال اليهود بالربا ليس تعبيرا عن استغلاليهم وانما هي وظيفة اقتصادية محضة ، وأكبر دليل على هذا أن نشاط المرابي اليهودى قد امتد إلى جلدته (على عكس تصورات المعادين للسامبة) . ولكن كان الاقراض في هذه الحالة يأخذ شكلامتمنزا حتى يتم التحايل على التحريمات الدينية الحاصة بعدم اقراض اليهودى بالربا . فمثلا من راشي العالم اليهودى قانونا يخول لليهودى الحق في أن يرسل صديقه ليأخذ قرضا بفائدة من يهودى آخر بدلامنه ، فكان اليهودى يرسل صديقه ليقوم بتسليم القرض إلى اليهودى الني يريد القرض ، إذ الفائدة محرمة بين الدائن والمدين ، وليست محرمة بين وكلائها . ولا تنطبق هنا القاعدة العامة التي تقول ان الوكيل عمل من يوكله ، حيث ان الحصول على فائدة يعتبر جريمة وفي أمور الجريمة لا يمكن يوكله ، حيث ان الحصول على فائدة يعتبر جريمة وفي أمور الجريمة لا يمكن يوسلة انسان لفعل ارتكبه آخر .

كما كان المرابى اليهودى أحيانا يصبح شريكا موصيا مع اليهودى الآخرالذى يقترض منه ، أى شريكا يشترك بالمال لابالعمل وينال نصيبا من الربح إذا كسبت التجارة ولا يخسر شيئا من ماله إذا نم بربح ، وهذا هوما تفعله بعض البنوك الامرائيلية لتتمكن من اقراض الاسرائيلين اليهود دون الاقلال بالقواعد الدينية :

لم يكن الربا اليهودى إذن استغلال للاغيار وتآمرا ضدهم بل يمكننا القول أن المرابى اليهودى كان الفريسة أكثر منه الضحية فى هذه العملية الاقتصادية ، فاليهود لم يكونوا هم المستفيدون من عليات الاقراض فلقد كان الملوك والنبلاء هم فى الواقع أكثر المستفيدين ، وعلى المدى الطويل كانوا هم المرابون الحقيقيون . وقد كانوا يسمحون لليهود بمواصلة مهنتهم حتى يتفاقم الاستياء الشعبى ، وبعد ذلك كانوا يسلبون أموال من كانوا تحت حمايتهم سلفا ثم يقومون بطردهم أوعقابهم بشدة وبذا كانوا بملأون خزائهم ، وفى نفس الوقت يكسبون شعبية بين الناس . وقد وصف خزائهم ، وفى نفس الوقت يكسبون شعبية بين الناس . وقد وصف أحدهم اليهود فى العصور الوسطى بأنهم كانوا يقومون بدور و الاسفنجه اليهود فى العصور الوسطى بأنهم كانوا يقومون بدور و الاسفنجه اليهود فى العصور الوسطى بأنهم كانوا يقومون بدور و الاسفنجه الى تعمل ضد ارادتها » فهم بمتصون ثروة الأرض والشعب ، ثم يقوم الحسكام بالضغط عليهم حتى يصفوهم مما لديهم من ثروات .

وكان وضع المرابين المحترفين أمرا لا يحسدون عليه فقد كانوا يتقاضون فوائد باهظة تصل إلى ٣٢٠٪ بل وأحيانا إلى ٢٢٠٪ لأنهم كثيرا ماكانوا يتعرضون لحسارة أموالهم وفقدان حيابهم ، ذلك أنه لم يكن فى مقدورهم على الدوام أن يلزموا مدينيهم بأن يوفوا بالترامابهم عن طريق الالتجاء إلى القانون ، هذا وكان الأمير وليس البهودى هو الذى يقوم بتحديد معدل الفائدة . ولم يسكن بحسكم هذه العملية أى قانون تجارى أو أية اعتبارات اقتصادية ناضجة ، وانماكان يحدها مدى خلو خزانة الأمير فطالماكان الاقتصاد مزدهرا ، لم يكن الأمير يطالب بضرائب عالية وبذا ينخفض سعر الفائدة ويقل السخط الشعبي ضد اليهود . ولسكن حيها كان يلخل الاقتصاد الأورى مرحلة تدهور (كما حدث في نهاية اللمرن كان يلخل الاقتصاد الأورى مرحلة تدهور (كما حدث في نهاية اللمرن الثالث عشر ، وهو تدهور زادت من حدته الأوبئة والحاعات) كان المفروض تأجيل دفع الديون المستحقة ، كما نفعل أحيانا في العصر الحديث في حالات السكساد الأقتصادي ، ولسكن الأمير في العصور الوسطى في حالات السكساد الأقتصادي ، ولسكن الأمير في العصور الوسطى

كان يضاعف معدل الفائدة بسبب زيادة المخاطر المالية ، ثما كان يعقد الأمور بالنسبة للجاهير التي كانت تعجز عن سداد ديوسها ثم تصب جام غضها لا على المستخل الحقيقي ، الأمير أو ه شيخ المرابين » كماكان يدعى ، الما على الأداة الواضحة لهم والمائلة أمامهم ، المرابي اليهودي . وأثناء الحروب الصليبية قامت المذابح وصاحبها احراق صكوك الدين . ولم تستطيع أي جاءة بهودية أن تستقر في أي بلد أكبر من قون واحد على هذا الأساس . فعادة ماكان يكفي جيلان أو ثلاثة للوصول لنقطة الأفلاس السكامل ، التي تؤدي إلى الهياج الشعبي وطرد اليهود ( من هنا نشأت ظاهرة الطرد المتكرر من بلد لآخر ) واحلال مرابين مسيحيين نشأت ظاهرة الطرد المتكرر من بلد لآخر ) واحلال مرابين مسيحيين علموا أخيانا يتقاضون فائدة مرتفعة . وقد أدى هسندا ببعض الحسكام لألغاء قرار يتقاضون فائدة مرتفعة . وقد أدى هسندا ببعض الحسكام لألغاء قرار أعاد اليهود بناءا على و طلب الشعب » ولسكن حيما عاد اليهود ، اندلع السخط الشعبي ضده مرة أخرى .

والربا اليهودى ، شأنه شأن التجارة اليهيودية ، ربا بدائى هامشى . فالمرابى اليهودى لا يلعب دورا فى العملية الانتاجية أو يظل مصدر فائض القيمة فى النظام الاقطاعى هو نمط الانتاج الاقطاعى ذاته الذى ينتج قيمة استهلاكية وحسب ، دون الاهتام بالقيمة التبادلية للسلع . ولسكن لسكى محصل الأمير الاقطاعى على بعض السلع أو المال السائل كان يضطر إلى أن يقترض من المرابى ويقاسمه فى فائض القيمة ، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة الفلاح العادى ، فالامير والاقطاعى كانا يشاركان فى الانتاج أما المرابى فيظل خارج العملية أو على هامشها . ولذا يمكننا القول أن الأقراض الربوى اقراض لا يلعب دورا فى العملية الانتاجية لأنه اقراض من أجل الاستهلاك على عكس الأقراض الرأسهالى الذى يوظف فى العملية الانتاجية الاستهلاك على عكس الأقراض الرأسهالى الذى يوظف فى العملية الانتاجية

ذاتها ويساهم مباسرة فى انتاج فائض القيمة لأنه عول المشاريع التجارية والصناعية السكرى ، بل أن الأقراض هو أحد أسس عملية الانتاج أثر الرأسالى . وقد كان لهامشية الوجود اليهودى بالنسبة للعملية الانتاجية أثر عين على اليهود فعليا ووجدانيا ، فن الناحية الوجدانية يشكل هذا الوجود الهامشي الأساس الاقتصادى لمشاعر معاداة المامية السكرية ، فالجاهير المسحوقة التي لا تفهم طبيعة العملية الانتاجية كانت تفسر بوسها على أنه نتيجة الاستغلال اليهودى . الواضح أمامها ، وكثيرا ما كان الأمير أو المالك يترك اليهود للجاهير حيها تتراكم ديونه إلى درجة يصعب معها الوفاء مها كلها .

## ثالناً ــ يهود البلاط وظهور الرأسمالية

تسبب الوضع الهامشي اليهود في زيادة اعتادهم على السلطة الحاكمة ولذا كان اليهود أقلية لا تخضع السلطات المحلية دائما وكان سيدها الوحيد هو الملك تؤدى اليه المال بسخاء لتبتاع منه الميثاق الذي يحمى حقوقها الدينية والاقتصادية . وقد اعتبر بعض الأباطرة والماوك أن اليهود «ملكية خاصة» لهم لأنهم من الناخية الفعلية والوجدانية كانوا يقفون خارج المحتمع ، ولذلك نجد في بعض الدول أن القانون الاقطاعي كان ينص على أن اليهود هم « رجال الملك » . وقد قامت تحالفات كثيرة بين اليهود والملوك أثناء حرب الملوك مع الكنيسة ثم مع الاقطاعيين الاثرياء . ونظرا لوقوف اليهود خارج حدود المحتمع القانونية والاخلاقية فقد أصبحوا بتمتعون بحرية حركة كبيرة ، ولذا تمكن كثير من الممولين اليهود ، خاصة منذ القرنين السابع والثامن عشر ، أن يجمعوا ثروات كبيرة كنيجة لصلاتهم العالمية ولحبرتهم في أمور المالي السائل ، وكانوا اليهود ، نظرا لأرتباطها بالملوك أصبح يطلق عليها اصطلاح ه اليهود البلاط » اليهود ، نظرا لأرتباطها بالملوك أصبح يطلق عليها اصطلاح ه اليهود البلاط »

كان بهود البلاط يندمجون حضاريا في المحتمع الذي يعيشو فيه ، ولا بتزوجون من أبناء الهود العادين ( يهود الجيتو ) وإنما من أبناء « يهود بلاط ، مثلهم ، كما أن مصالحهم الاقتصادية كانت مرتبطة تماما بمصالح المالك أو الحاكم ، وكثيرا ما كانت تتعارض مع مصالح الأقلية اليهودية بل لقد كان بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى بلادهم ويولبون الملك ضد المهاجرين اليهود الجدد ولسكنهم كانوا أحيانا يتدخلون عند الملك لصالح الأقلية البهودية والمسكن التحالف بين الملك ويهود البلاط كان مرتبطا عدى حاجة الملك الهم ، وكثيرا ما كان يتعظى عنهم عندما تنهى هذه الحاجة . كأن تنشأ طبقة بورجوازبة قوية تقوم بالنشاط المالى اللازم . وكان من السهل على الملوك التمخلص من يهود البلاط والاقليات اليهودية عامة لأن دورها المالى الذي كانت تلعبة كان دائما هامشيا غير مرتبط بالعمليه الاتتاجية ، ولهذا السبب لم يكن البهود طبقة مستقلة لها نفوذ وكيان مستقلان ولم يتراكم معهم رأسال كاف ولم يصبح عندهم القدرة اللازمة كي يتحولوا إلى طبقة حاكمة ، وأنما ظلوا طبقة تابعة مرتبطة باحدى الطبقات أو القطاعات الحاكمة (والطريف أنه بمكن رؤية الكيان الاسرائيلي على أنه كيان تابع بغض النظر عن قوته أو ضعفه ، لقوة امبريالية غربية ـــ آی آن اسرائیل « دولهٔ بلاط امبریالی ..

ومن أشهر يهود البلاط صام يل أوبها عمر الذي جاء إلى فينيا بعد أن طرد منها اليهود « لأنه وجودهم كان مضرا بالمسيحيين » . وقد نظم أوبنها عمر مالية النسا أثناء حربها الطوياة المسكلفة مع الاتراك وحاز اعجاب الامبر اطوو والأمراء ، ولسكن حينها نشبت مظاهرة شعبية ضده التي به في السجن . ولم يكن مصير قريبه سوس أوينها عمر ( ١٦٩٨ - ١٧٣٨) لذى كان يعمل في بلاط دوق فرنمبرح مختلفا ، فقد أدى خدمات كثيرة للدوق فنظم ماليته ، واحتكر بعض النشاطات التجارية والصناعية وأشرف

على دار صلت النقود وأقرض وأيد الدوق فى محاولته للضغط على الكنيسة لتودع أموالها فى بنك مركزى الأمر الذى أثار حنق الوعاظ ضده وحيما مات الدوق اتهم أوبنها بمر بالحيانة وأعدم. وكان سولوه ون روتشيله (من عائلة روتشيله الشهيرة التى مولت النشاط الصهيونى فى بدايته وتحالفت مع الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية) هو آخر «بهودى بلاط»، وقد يكون أمراً ذا دلالة رمزية أنه ساعد صديقه ميترنيخ، زعيم الرجعيسة الأوروبية فى القرن التاسع عشر، على الاختفاء بعد سقوطه تحت ضغط الحركات الشعبية والثورية.

وقد أدى سهود البلاط خدمات جليلة للملوك خاصة فى نهاية القرن السادس عمشر فى عصر الملكيات المطلقة فى وسط أوروبا حتى نهاية القرن الثامن عشر ( في وسط أوروبا إلى حد ما شماله أيضاً ، حيبها كان الملوك بحاولون بسط نفوذهم على كل ممتلكاتهم عن طربق انشاء ادارة مركزية ، فكان يهود البلاط ينظمون شئون الملك المالية ويشرفون على دار صك النقود ويقومون بجمع الضرائب له و بمولونه بما يحتاج اليه من مالحتى ينفق بسخاء على مظاهر الترف اللازمة للملكيات المطلقة ويعقدون له الصفقات التجارية ومما ساعد بهود البلاط على لعب هذا الدور تلك الشبكة العائلية التي تصلهم ببعض ، وصلاتهم العالمية خاصة بعد ظهور اليهود السفارد في هولندا الذين كانت توبطهم صلات قوية بُهود الشام والامبراطورية العبَّانية. ولقد استطاعوا بفضل اشتغالهم بأعمال المقاولة أن يساهموا جزئيا فىعملية التصنيع وبمكن اعتبار ظهور مهود البلاط عثابة ارهاصات لظهور الدولة الرأسمالية القوية الحديثة ، فقد ساعدوا الملك على التخلص من قبضة الأمراء الحديدية كما أنهم كانوا بمثلون مجموعة طبقية تمثل الانتقال إلى الطرق الحديثة فى علوم الاقتصاد والحكم. ولقد ساعدت خبرتهم السابقة في أعمال البنوك الواسعة والتعاقدات مع المؤسسات العسكرية . . النخ فى وضع حجر الأساس للنظام المصرفى الحديث . ولقد زودهم اشتراكهم فى خدمات

سابقة للدولة ، بالمعرفة والصلات السياسية اللازمة للمحصول على تراخيص وامتيازات وقوة العمل اللازمة للمشروعات الصناعية النامية . وهكذا أصبح يهودى البلاط السابق مقاول صناعى الآن . مستمراً فى الإبداع الاجتماعى ، خالقاً أنماطاً جديدة فى التنظيم الاقتصادى ، كما صار يساعد فى تحطيم الإطارات العنيفة والأنظمة التقليدية . ولم يكن من قبيل الصدفة أن هذا النموذج من اليهود قد انتشر بعد عصر الهضة مباشرة ، عصر الانتقال من العصور الوسطى الإقطاعية إلى العصور الحديثة الرأسمالية القومية .

ويثير الدور الذي لعبه بهود البلاط قضية أكثر شمولا وهي علاقة السود بنشأة النظام للرأسالي في الغرب ، وقد كان سومبارت عالم الاجتماع الألماني هو أول من نبه للعلاقة بين البهود وظهور الرأسهالية . ويحتفظ كثير من المؤرخين على أطروحة سومبارت نظراً لتطرفها ، إلا أن الكثير منهم الآن يرى أن البهود هم الحميرة التي ساعدت في عملية التخمر الرأسهالي ، فالباعة البهود وكذا البهود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير الكحول وإنتاج الماشية في المناطق الريفية ، ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد المال . وكان نشاط صغار التجار البهود في المناطق الريفية يشجع إنتاج فائض زراعي ، لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية ، الريفية يشجع إنتاج فائض زراعي ، لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية ، ما كان يساهم في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي السابقة عن الأرض ، وتوجيهها إلى صناعات الأكواخ المنزلية ، وخدمات النقل ، وبذا ساعد وتوجيهها إلى صناعات الأكواخ المنزلية ، وخدمات النقل ، وبذا ساعد هذا النشاط على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية تعتمد على الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض .

وقد ساهم الربا كذلك فى تسهيل عملية انتقال أوروبا من الاقتصاد القائم على نظام المقايضة إلى الاقتصاد المالى خلال تلك القرون، أى أن اليهود ساهموا، بتجسيدهم ضرباً من الاقتصاد المجرد فى التمهيد لظهور النظام الرسالى. ولعل هذا التجريد قد وصل إلى قمته فى التنظيم القانونى الكامل

لعلاقة اليهود بالمحتمع وإحلال العلاقات القانونية محل العلاقات الشخصية ، وفكرة القانون اللاشخصي وتموضع العلاقات الإنسانية (علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات إنتاجية بين بشر) هو الجوهر النفعي الاقتصاد والمحتمع الرأسهالي .

وكل هذا لا يعنى أن اليهود و مسؤولون و عن ظهور الرأمهالية في أوروبا الذيب أن نتذكر أن إسهامهم يتلخص في كومهم أقلية اقتصادية مهاجرة تحمل أفكاراً تجارية وتجسد قيا دينامية تتنافى مع ستاتيكية المجتمع الإقطاعي المسيحي . إلا أن الأقليات اليهودية مع هذا ظلت هي الجزء من الكل الأوروبي الأكبر الذي كان يتحرك بخطي حثيثه نحو التنظيم الرأسهالي المحجمع كنتيجة لتغيرات بنيوية عميقة لم يكن اليهود وسئولين عنها ، بل راحوا ضحيتها في نهاية الأمر سواء حيما طردوا من إنجلترا في القرن الثالث عشر أو أبيدوا في ألمانيا النازية في القرن العشرين .

# الفصيالات

### الجيتو

حاولنا في الفصل السابق ان نقدم اطاراً عاما لتاريخ الاقلايات اليهودية الاقتصادى في الغرب وهكذا عكننا القول ان اليهود كانوا بمثلون أقلية أقتصادية تعمل بالمتجارة ، وأنهم كأقلية أقتصادية كانوا يعيشون بمعزل عن بقية الشعب في أماكن ومناطق خاصة بهم. ولم يكن استيطان اليهود في احياء خاصة بهم امرا شاذا مقصورا عليهم ، فالفصل بين الطبقات والفئات كان أمراً طبيعيا وسمة جوهرية من سمات التنظيم الاجتماعي المعمول يه فى مجتمعات العصور الوسطى الزراعية الاقطاعيه فقدكان التفريق بين الطبقات يسهل عملية الحكم ذاتها من ضمان الأمن لجمع الضرائب لمراقبة الأجانب ، وهكذكانت الجهاعات الاقتصادية فى المحتمع الزراعى ذات طبيعة مغلقة لأن المحتمع الاقطاعي لايتسم بأية سيولة أو دينامية أجماعية . ولكن مما عزز هذا الإتجاة بن الأقليات البهودية بشكل خاص بناوُّها الديني ٪ القومى ، فالقوانين البهودية المختلفة (خاص قوانين الطعام ، وتحريم الزواج المختلط والاحتفال بالختان والزواج وصلاة الجهاعة وعادات الدفن والمدافن الخاصة كل هذا فرض على البهود نوعا من الانعزال شبه التام والإنفصال شبه الكامل وقد آخذ الوجود البهودى داخل المحتمعات القديمة والوسيطة اشكالا متعددة مبثل حارة اليهود فى البلاد العربية ، و لكن حيثُ أننا بصدد درا. ة الصهيونية فان ما بهمنا هو أشكال الوجود الجيتوى في المجتمعات الشرق أوروبية مثل الشتتل والقهال ومناطق الاستيطان والجيتو ، وكلمة الشتتل كلمة تصغير

يديشيه مشتقة من كلمة «شتوب » أي مدينة ، والكلمة اليديشيد عبرية في الاصل وكانت تعنى شتلة ويقصد بها زرع (شتل) كيان ما داخل التربة ، والشتتل عبارة عن تجمع سكانى يهودى يبلغ عدد سكانة ما بن ألف وعشرين ألفا استوطن فيه الهود على مقربة من النبلاء وفى وسط الفلاحين البولندين ، وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد الهودي والمنزل الهودي تم السوق الذي يلتقي فيه الهود بالاغيار . وقد ذكر أحد المؤرخين أن من يقول كلمة مدينة بهودية صغىرة فكأنة يقول تجار صغار خماريين وصيارفه ووسطاء من جميع الانواع ، فقدكانت هذه هي الحرف التي يعمل فها الهود وقد ظهرت الشتتلات بعد أن أزداد نفوذ البورجوازاية المسيحية في المدن الكبيرة مما أضطر اليهود إلى تركها والشتتل عادة ما يكون مستقلا أو منفصلا حضاريه واجماعيا وعرقيا عن البيئة المحيطة به . ومن الأشكال الادارية الجيتوية الاخرى القهال وهي كلمة عبرية تعنى «جماعة» وهي تستخدم للاشارة إلى تمظ الحياة اليهودية المعروف بهذا الاسم فى يولندا (وفی روسیا فیما بعد) ، فقد کان من حق بهود بولندا تنظیم حیامهم بطريقتهم الحاصة ، فأسسوا نظاما اداريا قضائيا •ستقلا يرآسه مجلس أعلى يسمى مجلس البلاد الاربعة (أقسام بولندا الاربعة) وكان من حق هذا المحلس فرض الضرائب وتعيين القضاء واقامة محاكم مستقلة ، وكانت مجالس الاحياء أو القهال (أصغر الوحدات الاذارية) تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة الهودية، من الداخل كالاشراف على الزواج والطلاق والختان ، كما كانت تنظم حياة اليهود كجامعة أقتصادية / دينيه فى علاقتهم بالاغيار وكانت العزلة الهودية وهي عزلة لم يخترها بل هي نتاج البهود علاقة البهود بالمجتمع ) تأخذ شكل مناطق كاملة بمنع البهود من الآقامة أو العمل خارجها مثل منطقة الاستطان اليهودى فى روسيا .

ولكن أهم الاشكال الجيتوية على الاطلاق هو الجيتو ذاتة ، والجيتو هو حي مقصورا على احدى الاقليات الدينية أو القومية ، ولكن كلمة

جيتو تستخدم يشكل خاص للاشارة لاحياء اليهود فى اوروبا ، وقله اقيم اول حي بهودي يطلق عليه كلمة (جينو) في البندقية عام ١٥١٦ ، وأقام البَابِاً بول الرَّابع جيَّة و آخر في روما عام ١٥٥٥ . وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقه، فيقال أنها حي البهود في البنافيه نسبة إلى الجيتو أو مصنع المدافع الذي اقيم بجواره ، ويقال أيضا ان الكلمة مشتقة من الكلمة الالمانية «جهكتو» التي تعنى مكانا محاطا بالأسوار أو الكلمة العبرية (جت) بمعنى الانفصال أو الطلاق الواردة فى التلمود ، والعل أكثر الاقتراحات قربا من الواقع هو ذلك الذي يعود بالكلمة إلى كلمة بورجيتوا الأيطانية الى تعنى قسما صغيرا من المدينة. وقله اكتسبت كلمة جيتو في العصور الحديثة معنى قدحيا سلبيا ، غير أنة من المعروف ان انشاء الاحياء الى تركز فيها الهود قد تم طواعية أي برغبتهم هم كأقلية دنية . ففي عام ١٠٨٤ تقول التواريخ ان اسقف مدينة سبير منح اليهود الحق فى آن يعيشوا داخــل حي خاص بهم محاط بأسور عالية. وحيمًا غزا المسحيون الأندلس طالب اليهود بنفس الحق. ومن أشهر الأمثلة على تلقائبة الجيتو حالة بعض بهود براغ الذين كانوا يعيشون خارج نطاق المنطقة المختصة لليهود ثم قرروا فى الفرن الخامس عشر ان ينضموا لاخواتهم الذين يعيشون داخل تلك المنطقة. وقد كان البهود يعترفون بالجوانب الابجابية للجيتو ختى انه كانت تقام الصلوات كل عام فى جيتو فيرونا احتفالا بالذكرى السنوية لانشائه.

وقد يكون من المفيد أن تنظر للبناء الطبقى للجيتو من الداخل أولا ثم في علاقتة بالعالم الحارجي ثانيا . وتنقسم الأعمال الني كان يقوم بها اليهود إلى قسمين الأعمال التي تفيد الجهاعة اليهودية فقط ، تلك التي كانت تلبي حاجات خاصة بالجهاعة اليهودية ولكنها في الوقت ذاته يمكن أن يستفيد منها الاغيار وكان الحاخامات والمدرسون ومن يقومون بأعمال الذبح الطقوس

وكتبة لفائف الشريعة وموظفى الحمام الطقوس وحارسوا المعابد والمقابد يعتبرون داخل المحموعة الأولى ، وكانت الشرائع والقوانين الدينية والتقاليد هى التى تحدد إلى درجة كبيرة مدى فاعلية هذه الحدمات ، والملك فهى لم تتميز بالمرونة ، وضعن المحموعة الثانية كان يوجد الجزارون وصانعوا الشموع وتجار الكتب وناسيجو شال الصلاة (الطاليت) وكان من الممكن ان تصبح الحاجة لاعمالم حاجة مشتركة ، حيث انهم كانوا قادرين على تقديم خدمات لغير اليهود ايضا . وقد بلغت العالة المحصصة لحدمات المجتمع الداخلية حوالى ١٠ ٪ من مجموعة العالة اليهودية في الجيتو .

هذا من ناحية الوطائف والعمل ، اما من ناحية الثراء والفقر فيمكن ان نقسم اليهود داخل الجينو إلى المحموعاب التالية :

المحموعة الأولى وتضم أثرياء التجار والمقاولين الذين يشتغلون بالتجارة العالمية و داخل الأقاليم و بملسكون المؤسسات الصناعية والنبوك ويقومون بعمليات الاقراض ، ويعملون كوكلاء للبلاط وملتزمين بجمع الفيرائب ، المخ و بمقياس المسكانة الاجهاعية كان يوجد ضمن هذه المحموعة العلماء الحاخاميون وناشرى السكتب رغم أن هذين الآخيرين كانا فقراء بمقايس الراء . المحموعة الثانية والتي تمثل أغلبية السكان البهود ، فكانت تضم كل من يملك رأمهال في شكل أدوات أو مخزون من البضائع والذي كانت تعمل فيه أسرهم والذين كانوا يستخدمون عددا صغيرا من العمال . وكان هؤلاء مثل من ينتمون للمجموعة الأولى – على اتصال مباشر بالسوق ، كما كانوا معرضين لسكل اضطرابات الأسواق التي لم تسكن تنسم بالنظام في ذلك الوقت . وبالرغم من أن القانون لم يكن ليقف أمام من يريد الانتقال من الحموعة الأولى ، فقد كان الانقسام الثنائي ظاهرا بين المحموعة الأولى ، فقد كان الانقسام الثنائي ظاهرا بين المحموعة الأولى على وجود مثل هذا الانقسام التي كان يرفعها من ينتمون للمجموعة الأولى على وجود مثل هذا الانقسام التي كان يرفعها من ينتمون للمجموعة الأولى على وجود مثل هذا الانقسام الثاني هذا الانقسام الثياني هذا المؤلى على وجود مثل هذا الانقسام الثياني هذا الانتيان الإسلام المناء المؤلى على وحود و مثل هذا الانتيان المؤلى على وجود و مثل هذا الانتيان الان

بينهما . وكانت المجموعة الثالثة تضم أصحاب الأمور المشتغلين بالحرف والتجارة والنقل والحلمات بما فى ذلك الحلمات المنزلية ، وعدداكبيرا من العاطلين ، وكان على المجتمع أن يوفر لهم سبل الرزق .

كانت توجد إذن داخل الجيتو طبقات مختلفة فسكان هناك الغني والفقير والمستغل إلا أن الطبيعة المنغلقة لهذا البناء الاقتصادى فرضت تداخل كل الطبقات كما زاد نظام الضرائب في المحتمعات الاوربية من هذا التداخل إذكانت تفرض الضريبة على الجاعة كــكل ( سواءكانت جإعة دينية أقتصادية مثل المهود أو جهاعة اقتصادية ذات طابع ديني مثل نقابات الحرفين ) . وحيث أن فقراء الجيتو كانوا غير قادر ن على دفع الضرائب كان الأثرياء يتومون بدفعها كلها نيابة عن الجهاعة ولذا تحولوا إلى ارستقراطية ذات ثقل كبير مما زاد من هيمنتها على اليهود. وقد انعكس هذا الوضع عل التنظيم الاجتماعي للجيتو فكانت الجالية البهودية تقوم برعاية مصالح كافة أتمضائها بصرف النظر عن انتمائهم الطبقى ﴿ وَلَعَلَ هَـــَا يَهُسُرُ سُرَ الوحدة الوجدانية بين البرجوازية والبروليتاريا البهودية كايعطينا مفتاحا لفهم الصهيونية العمالية التي تنطلق من تصور وحدة العمال والرأساليين اليهود. ولقد دفعت معظم المحمة عات اليهودية ثمنا غاليا للعناية الآبوية التي كانوا يتلقونها ، لأن أصحاب البنوك والمممولون الهود كانوا يشعرون الجيتو بنفوذهم عن طريق التحكم في حياة اليهود الجماعية . ولقد قدر لهذا الإطار من اعماد اليهود المتذلل على قلة من الوسطاء الاثرياء ، أن يستمر فى حياة البهود حتى بعد التحرر السياسي هذا من ناحية البناء الطبقى اللاخلى للجينو آما من ناحية علاقة الهود بالمحتمع الحارجي ، فلابد وأن نلاحظ بداءة أن البهود لم يضموا فى صفوفهم بعض الطبقات الاجماعية مثل المالك والنبلاء والأشراف والفلاحون ، ولهذا لم تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية إذا كانت المنافسة أساسا بين اليهود من جهة والتجارة والحرفيين من جهة أخرى : فاذا نظرنا لعلاقة اليهود بالمالك فأننا نكتشف

أن الهود كانوا أما مصدر دخل أو أداة للتطوير الاقتصادى في مجال التجارة الخارجية والنفوذ والائتمان والصناعة ( فيما بعد ) . وهذه العلاقة لا تختلف كشرا عن علاقة النبلاء بالبهود إذاكان البهود يقومون لهم بدور جامعي الضرائب أما بخصوص موقف الاشراف ( أو صغار الملاك الزراعين ) فقله كان أقل و ضوحا ، فقد ساعد البهود الاشراف على بيع محاصيلهم وعلى توريد البضائع الني بحتاجون لها، كما كانوا يقرضونهم النقود التي يحتاجون لها ، وكان الأشراف محتاجون لليهودكي يكونوا بمثابة الحاجز بيهم وبين الفلاحين ، ولذا كان اليهود دائمًا هم كبش الفداء لغضب الفلاحين . ووجود اليهود كعنصر منافس للتجار ولسكان المدينة كان مفيدا للاشراف ، إذا أنهم عن طريق الهود تمكنوا من مقاومة مطالب التجار بالاستقلال الاقتصادى والسياسي ولذلك كان الأشراف يدافعون عن اليهود ( وأن كانوا عقتونهم فى ذات الوقت لأنهم يقترضون منهم ). وعلاقة الفلاحن بالهود لم تكن أيضا علاقة تنافس ، ولمحكن سع هذا كان الهودى هو ممثل الملك والنبيل الإقطاعي ، كما أنه كان يقوم بدور الملتزم وجامع الضرائب • ولذلك في حالات الثورات الفلاحية الشعبية فان التاجر اليهودي كان هو الضحية الأولى والسهلة. أما بخصوص علاقة اليهود بالتجار والحرفيين فقد كانت علاقة منافسه قوية ، ولذلك نجد أن المحرضين على الثورات ضد اليهودكانوا أتون من صفوف هذه الجهاعات ، كما أن طرد اليهود من الوطن كــكل كان يتم تحت ضغط هذه الطبقات والفئات الاجهاعية.

كان البناء الطبقى لليهود إذن متميزا هامشيا فاليهودى كان أما أداة الحاكم والمك والنبيل أو غريم للتجار والحرفى ، وقد زاد البناء الحضارى والديني للجبتو من هذه العزلة (ومرة أخرى ننبه إلى أهمية مفهوم الأقلية الاقصادية التي تستند عزلتها إلى أساس اقتصادى تحت وإلى شكل حضارى أو ديني فوقى ) . كان اليهود من الناحية الانسانية يعيشون فى الجيتو قى

شبه عزلة كاملة فاليهودى لا يأكل مع الأغيار ولا يصلى معهم ولا ينزوج منهم بل ولا يدفن معهم أى أنها عزلة كاملة فى الميلاد والحياة والموت. فإذا نظرنا مثلا إلى فعل يومى متكرر مثل تناول وجبة مع جار أو صديق فأننا نكتشف أن اليهودى كان لا يمكنه أن يفعل هذا . فاليهودى كان لا بمكنه أن يفعل هذا . فاليهودى كان لا بد وأن يأكل طعام وكوشر، أى طعام مباح أكله حسب قوانين الشريعة اليهودية ، وهى قوانين مركبة الغاية فمثلا يحرم الجمع بين اللحم واللبن كما أن الحيوانات كان لابد أن يذبحها ذابح شرعى . وقد تسبب هذا الوضع كل في عزلة اليهود عن الأغيار وحسب وأنما زاد أيضا من هيمنة الحاخامات على اليهود ، لأن اليهودى يضطر للحاخام من آونة لأخرى طابا الفتوى كما أن ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد الذابح الشرعى جعل من كما أن ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد الذابح الشرعى جعل من المستحيل على اليهودى أن يعيش خارج الجاعة اليهودية كما أن اليهودى لابد وأن يدفن مع غيره من اليهود ، ولذلك فان من أهم المؤسسات داخل الجيتو المدفن اليهودى ، إذ أن الدفن وطريقة الدفن واقامة المدافن داخل الجيتو المدفن اليهودي ، إذ أن الدفن وطريقة الدفن واقامة المدافن لها طقوسها الخاصة فى اليهودية .

وفي داخل هذا الإطار الحضارى الانعزالي تزداد أهمية بعض الشخصيات التافهة التي لا تلعب أى دور انتاجى وأنما لها دور طقوسى محض ، فالموهيل أو الشخص الذى يقوم بعملية التختين (والتختين له دلالة خاصة في اليهودية ، فمن لم يحنن لا يعد عضوا في الشعب المقدس أصبح شخصية عورية ه فالشوحيط » الذابح الشرعى أصبح هو الآخر شخصية بارزة فكل الزيجات اليهودية حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت تنم من خلال الخاطبة . ومن أهم الشخصيات الأخرى داخل الحيتو الشاس أو حارس المعبد الهودي الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على المعبد وينفذ أحكام « بيت دين » أو المحكمة اليهودية ، وكانت واجباته هذه المعبد مستولا عن جمع معلومات تفصيلية عن اليهود مما جعله سيدا للجاعة بمعله مستولا عن جمع معلومات تفصيلية عن اليهود مما جعله سيدا للجاعة التي تخاف ارهابه وسيفه المسلط . ولسكن أهم شخصية على الأطلاق

كانت الحاخام وأهم مكان هو المعبد؛ أما المعبد اليهودى فهو لم يكن مكانا اللصلاة وحسب وانما مكانا للتعليم (كما ذكرنا آنفا) ومكان للاجماع أيضا وكانت المعابد اليهودية الأوروبية حتى أواخر القرن الثامن عشر مكانا يتبادل فيه اليهود المعلومات التجارية بل كانوا أحيانا يتشاجرون بالايدى ويتناقشون بصوت عال ، وكان اليهود بجلسون فى المعبد كل حسب انهائه الاجهاعى أو الطبقى فيجلس الحاخامات والفقهاء وأصحاب المكانة العالية فى المقدمة ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم اليهود العاديون ، وكانت المسكانة تقاس مقدار القرب أو البعد عن الحائط الشرق فى المعبد ، فكان أعلى الناس مكانه بجلسون بالقرب منه أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون والمعوزون .

أما الحاخام فعلى الرغم من أنه لا يلعب دور الكاهن التقليدى (فهؤ لا يقوم بدور الوساطة بين الحالق والمحلوق) إلا أنه كان يشغل مركزاً قيادياً في الجهاعة لأن الديانة المهودية بتشابك طقوسها وتداخلها في صمنها الحياة اليومية المهودية (كما هو الحال في قوانين الطعام) كانت تثير كثيراً من المشاكل للمهودي فيضطر اليهودي للجوء إلى الحاخام بشكل متكرر ، ومما ساعد على تداخل الحياة الدينية بالحياة اليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المصرفية والتجارية . فسامسون فرتا عمر كان من أهم المصرفين في النمسا والمحرثم عين الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن مفهوم الشريعة الشفوية الذي تنفرد به الديانة المهودية دون الديانات السهاوية الأنحري دعم مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم هم ميشروا هذه الشريعة وحملة رايها، وكان الحاخامات يتلقون تعليا دينياً صرفاً تلمودياً ثم قيالياً في معظمه ، وكانوا يشكلون طبقة مثقفي الجيتو ، ولم تكن المؤسسات التربوية بأحسن حالا يسرسات الإدارية أو القضائية أو الدينية ، فالمهودي كان لا يدس

إلا في مدارس أشبه بالكتاتيب ملحقة بالمعبد الهودى ويطلق عليها اسم حيدر ، ينتقل سها إلى البيت هامدراش ثم اليشيقا ، أو المدرسة التامودية ، وفي هذه المدارس كان لا يدرس إلا التوراة والتلمود والمدراش والزوهار ولا يقترب البته من تاريخ الأغيار أو معارضهم ، فقد كان كل ما يعنيه هو التراث البهودى وتاريخ البهود المقدس . وكان مجرد التفكير في دراسة علوم الدنيا مثل الهندسة جهداً لاطائل من ورائه وكفراً تعاقب عليه الشريعة . بل أن الحديث اليومى بين البهود في المحتمع لم يكن يتم بلغة البلاد وإنما برطانة بهودية خاصة تسمى باليديش . وحيما كان يتعلم يهودي الجيتو لغة جديدة فإنه كان يتعلم «لودي الجيتو لغة جديدة فإنه كان يتعلم مهودي الجيتو لغة بديدة بعرد النظر إلى أمجدية الأغيار كان يعد كفراً ما بعده كفر ، يستحق عبرد النظر إلى أمجدية الأغيار كان يعد كفراً ما بعده كفر ، يستحق البهودي عليه حرق عينيه . وكانت الانعزالية تمتد إلى الأزياء التي يرتديها البهودي بل وإلى الطريقة التي يحلق بها البهودي لحيته وسوالفه (إذ أنه كان ينبغي عليه اتباع التعاليم التي قد وردت في سفر اللاديين بضرورة عدم قص اللحية والسوااف) .

وقد كرست هذه الانعزالية عن طريق الشارة الصفراء التي كان على اليهودى ارتدائها لتمييزه كعضو أقلية اقتصادية دينية ( وكانت العاهرات يلبسن نفس الشارة في بعض الأحيان ، بل أن العاهرات كثيراً ما كن يمارسن مهنتهن داخل الجيتو باعتبارهن أقلية اقتصادية متميزة وإعتبارالدعارة نوع من أنواع التجارة).

وقد ظل الجيتو على الرغم من انعزاليته – أو ربما بسببها – يقوم بدوره الإيجابى كبنيان اقتصادى / اجتماعى يوفر لليهود الاستقلال الذى يبغونه كطبقة لها مصالحها ومشاكلها الإقتصادية والدينية الحاصة . ولكن بتحول المجتمع الإقطاعى تدريجياً وبظهور أنماط من الرأسمالية التجارية المحلية بدأ اليهود يفقدون دورهم الإقتصادى وانهار مركزهم عبر القرون من تجار

دولين إلى مرابين ثم أخيراً إلى صغار مرابين يقومون بإقراض كميات صغيرة من النقود للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهنون ممتلكاتهم الحاصة ويدفعون فوائد باهظة . وحيما كان يعجز المدين عن الدفع تصبح السلعة المرهونة ملكاً للمراني الذي كان يسلمها الشخصية الأساسية الثانية في الجيتو: التاجر المتجول وبائع الملابس القديمة . وقد كان الانجار في الملابس القديمة يعتبر جزءاً هاماً في عملية الإقراض ضد الرهونات في غرب ووسط أوروبا وإيطاليا ، حيث كانت تباع الأشياء المرهونة التي لم يستطع أصحابها سلماد قيمة الدين (مثل المجوهرات والملابس الخ) . وحيث أن معظم تلك البضائع كانت في حاجة إلى تجديد وإصلاح ، فقد صارت عمليسات الصباغة والحياكة والرتق من الأعمال الثانوية التي يقومون بها . وبعد ذلك صارت هذه تجارة منفصلة كانت تقوم بإيفاء حاجات قطاعات كبيرة من السكان حتى وقت انتشار الثورات الصناعية والتكنولوجية . وقد ارتبط الهود علي بغده التجارة والصناعة حتى أن فقراء البهود الاشكناز كثيراً ما كانوا يغتون « بمصلحي الثياب القديمة » .

وقد تسبب الهيار الأساس الاقتصادى للجيتو في الهيار معنوى وأخلاقى كامل ، كما زاد من حدة اضطهاد العالم الحارجي للقاطنين فيه ، وأصبح الجيتو هو المكان الذى «يعزل» ويحاصر فيه اليهود بعد أن كان المكان الخاص المقصور عليهم . وقد تحول الجيتو إلى مكان قلس للغاية تنتشر فيه الأمراض وتتراكم فيه القاذورات وتحيط به أسوار وحيطان عالية ، وله نوابة واحدة أو بوابتان ويمنع اليهود من مغادرته بعد منتصف الليل وفى أيام الآحاد وفي أعياد المسيحيين ، وقد تضاعف عدد اليهود في أواخر القرن الثامن عشر مما أدى إلى از دحام الجيتوات ، وحتى تمنع السلطات الألمانية ازدياد اليهود ازدياداً كبيراً كانت تتدخل لتحديد نسية الزواج بين المهود عيث كانت لا تتعدى بأية حال نسبة الوفيات وأحياناً كان لا يسمح المهود عيث كانت لا تتعدى بأية حال نسبة الوفيات وأحياناً كان لا يسمح

إلا لأكبر الأطفال وحسب بالزواج ، وفى فرانكفورت كان يمنع الزواج قبل سن الحامسة والعشرين ، وكان يصرح بإثنى عشر زبجه فى العام لكل مده أسرة ، وقد بلغ از دحام الجينو فى فرانكفورت أنه كانت تعيش عرضه ١٢ قدم حسب ، بل كانت تعيش عدة أسر فى حجرة واحدة (فى جينو روما) وكانت المنازل تستخدم أحياناً كورش فى الصباح ومكان للنوم فى المساء .

ومما زاد الطين بلة أن الأرض المصرح للبهود ببناء منازلم فيها كانت مددة مما اضطرهم في غالب الأمر إلى الاتساع الرأسي ، فكانت منازل الجيتو متلاصقة كما أنها كانت تتميز بارتفاعها الذي يفوق ارتفاع منازل المدينة . وقد تسبب ارتفاع المنازل وتلاصقها إلى حجب الشمس عن حارات الجيتو فأصبحت لذلك رطبة وغير صحية ، تنتشر فيها الأوبئة وتسبب نسبة وفيات عالية (خاصة بين الأطفال) . وقد ترك الانحطاط الاقتصادي المعماري للجيتو اثرا عميقا على وجدان اليهود القاطنين فيه عمق من انفصالهم عن العالم الحارجي ومن تدينهم الحضاري .

وقد لحص دافید . فراید لندر - المفکر الیهودی الاصلاحی - المقدرات الفکریة لطالب المدرسة التلمودیة (أو مثقف الجبتو) فی القرن التاسع عشر علی النحو النالی : کان فی امکان الطالب ان یفتی عما اذا کان من الواجب رجم ابنة الحاخام الزانیة ، ولکنه فی الوقت ذاته کان لایعلم شیئا عن البلا الذی یعیش فیه (فقد کان مرتبطا وجدانیا بارتس بسرائیل التی لم یزرها طیلة حیاته والتی لایربطه بها ای رباط سوی دراساته التلمودیة) .

ومن الحقائق الطريفة الني تدل على مدى تدنى مستوى اليهود الحضارى في الجينو أنه قامت معركة حامية الوطيس شغلت كل يهود أوروبا في القرن الثامن عشريين الحاخامين امدين وابينشوني عما إذا كانت الأحجبة التي يبيعها

الحاخام الثانى للدايات تعتوى على اسم المسيح الدجال شدباى تشفى أم لا. وقد ذكر اسحق دريتشو فى سيرة حيانه الذاتية أنه حيبا نصب حاخاما كان عليه أن يجيب على هذا السوال : هناك طائر اسطورى يقال له الكيكىيو ، يأتى إلى الغالم مرة كل سبعين عاما ويبصق عليه ، فان أراد يهودى أنيا كل هذا البصاق فهل هذا حلال أم حرام .

وعلى الرغم من كل هذا التدنى الحضارى لم يكن يشعر الهودئ بأى أمن خارج أسوار الجينو، ففي الخارج كان يوجد عالم غريب وشرير، أما في داخل أسوار الجيتو فكان يوجد عالم كان يتصور الهودي ان كل مافيه بهودی خالص ، فقد کان بمارس طقوسه الیهودیة بکل حرفیها وبدون حرج ، ثم يمتنع عن العمل يوم السبت حتى يعجل بعودة الماستيج المنتظر ليقود شعيه لأرض الميعاد وكان بمارس الإيمان العميق بأنه ينتمي إلى الآمة المقدسة والشعب المختار ، وكان يتلقى النأكيدات المختلفة بأن الجيتو هو وجود مؤقت يحفظ الله فيه الأمة وروحها إلى أن محين الوقت الذي يشاء فيه عز وجل إعادة شهبه إلى أرضه وجريته . وقد تسبب هذا في نوع من الانفصام في الروية ، حتى أصبح العداء للاغيار من أهم مبكانزمات الضبط الاجهاعي داخل الجيبو، وقد قدم عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني ثم عصر الاستنارة فى أوروبا واليهود داخل أسوار الجيتو الاقتصادية الوجدانية والفعلية وهي الآسوار التي أفرزت « الدائرة اليهودية السحرية » التي لايمكن الفكاك مها كما قال أجد المفكرين اليهود ، أى انه كلما كانت أوروبا بزداد استنارة وعقلانية كان البهود يزدادون غيبية وتصوفا وتخلفاً ، وبجب أن نتذكر أن خبرة مفكرى الهود (ميمون وسبينوزا ) لم يولدا في الجيتو وفى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن الناسع عشر أخذت أسوار الجيتو في السقوط الواحد تلو الآخر تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوروبية التي كانت تحاول توحيد السوق القومية . وقد اكتسحت حركة الاستنارة فى طريقها كثير امن هذه الجنوات التى كانت تعد من مخاذات عصر انقضى وبدأت الأقليات اليهودية فى شرق أوروبا ووسطها صفحة جديدة فى قاريخها ، وكان كثير من الصهاينة يتصور انسقوط الجيتو سيسبب فى اختفاء اليهودية لان اليهودية ، حسب هذه الرؤية ، لا يمكن ان تتعايش مع ظروف الانعتاق والاندماج ، وبالفعل واجه كثير من اليهود صعوبة فى التكيف مع الاوضاع الجديدة ، ولذا طالب الصهاينة بانشاء دولة يمكن ان بمارس اليهود فيها شعائرهم وان يحيوا حياتهم الثقافية والحضارية والقومية دون تدخل من الاغيار . ولكن مع هذا تمكنت الأغلبية الساحقة من يهود العالم من الانتقال النفسي والاقتصادي من الجيتو إلى العالم الفسيح المضيء .

والدارس للصهبونية يلاحظ الآثار العميقة التى تركتها عقلية الجيتو على المفكرين الصهاينة وعلى كثير من المؤسسات الصهبونية ، وهذا ليس بالأمر الغريب ، فعظم المفكرين الصهاينة نشأوا فى الحيتواو فى أماكن مماثلة مثل الشتل أو مناطق الاستيطان ، ويظهر أثر التفكير الحيتوى على الفسكر الصهبوني فى تقديمه لسكل ماهو يهودى وقى تصوره أن اليهود والدولة الصهبونية مركز الدنيا والتاريخ وفى فصله الحاد بين اليهودية والأغيار ويمكننا أن نرى انشاء المستعمرات والمستوطنات الصهبونية فى فلسطين على شكل جزر مسلحة يقبع حاخل أسوارها المستوطنون ، على أنها امتداد الحيتوية المسلحة حتى أنه كان يتم انشاؤها فى أقل من يوم ، فكانت الحيتوية المسلحة حتى أنه كان يتم انشاؤها فى أقل من يوم ، فكانت وحدات المهندسن والوحدات المقاتلة تصل إلى موقع المستعمره وتبدأ فى الحيتوية المسلحة عنى أنها تهيه إعداد خشبى وزدوح يملا فى الداخل بالحجارة الصغيرة أو الحيام التي تحاط بجدار خشبى وزدوح يملا فى الداخل بالحجارة الصغيرة أنه نفاذ الرصاص ، كما تجهز حفر الأسلحة لأطلاق النار ويقام برج فى منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة منتصف مساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف ، وتحاط المستعمرة من ها

فى النهاية باسوار من الأسلاك الشائكة وأحزمة من الألغام ، وقد أطلق هذا الاسلوب في تشييد المستعمرات اسم « السور والبرج » ( وقد بلغ هذا الاتجاه الاستيطانى الجيتوى قمته فى الأسوار والأبراج البي كانت تحيط بقنال السويس قبل أكتوبر ٧٣ والمعرفة باسم خط بارليف) . ويظهر أثر الحيتو على فكرة « الأمن الاسرائيلي » المبنية على الشك العميق في الاغيار النظره الانفصالية للعالم باعتبار أن داخل الاسوار توجد الطمأنينة وأنه لا آمن ولا سلام لليهودى خارجها . وقد وصف افسرى هذا الفصام أبلغ وصف حيها قال في احدى مقالاته أن الطيار الاسرائيلي كان يقوم خلال النهار بضرب الأهداف العربية المدنية وبالليل يحلم بالروس والبولنديين يقتحمون عليه الحيتو ليبطشوا به أى أن الحوف الاسرائيلي لا نهاية له ولا حلىود. ولم تنعكس العقلية الحيتوية على نظرية الأمن وحسب بل انعكست أيضا على السياسة الحارجية وعلى التعليم وفى التفرقة العنصرية ضد العرب . ولعل الأصرار على أن يكون الهستدروت. والـكيبوتس منظات يهودية مقصورة على البهود دون سواهم هو ضرورة من ضرورات الاستعار الاستيطانى ، ولكنه فى الوقت ذاته تعبير عن الرغبة فى البقاء داخل أسوار الحيتو الفعلية والوجدانية . وحينها قامت الدولة الهودية أحاطت المواطن الاسرائيلي بكم هائل من الزموز البهودية فالعلم مشتفة الواته من الطالبت وعليه نجمة داوود وشعار الدولة هو الميوراه وبيان اعلان اسرائيل لايتحدث إلا عن استشهاد « الشعب اليهودى » وتطلعاته الازلية للعودة . وهذه اللولة في بنائها العام تشبه الحيتو إلى حد كبير ، فاقتصادياتها لا تزال معتمده آساسا على دعم يهود العالم وحول الغرب ، ولاتزال اسرائيل أكبر متلق للمعونات في العالم ، أي أنها دولة ليس لها اقتصاد حقيقي وتعيش على هامش الواقع . كما أن اسرائيل من الناحية العسكرية تطلب دائما الحاية والدعم من دولة امبريالية كبرى مما بجعلها خادمة له تمثل مصالحه وتدافع عنها. واسرائيل لا تختلف عن الجيتوكثيرا من هذه الناحية لأنه كبناء

اقتصادى اجتماعي كان غير قادر على الدفاع عن نفسه وكان على سكانه دفع الضرائب الباهظة للمك أو الحكومة لحاية أنفسهم والضريبة التي يدفعها الاسرائيليون هي الحروب المستمرة لمساندة المصالح الأمبريالية في المنطقة ويبدو أن كثرا من الصهاينة المسيحين الذين ساعدوا فى توطين اليهود كانوا يشاركون في هذه الروءية الحيتوية ﴿ وأَنْ كَانُوا يُنظرون للجيتو الْ مَنْ خارجه ، كمسيحيين عنصريين وليس من داخله كيهود معالمبين ). فحينا احتاجت الاميراطورية البريطانية لمستوطنين بيض ليشجعوا التجارة فئ أحد ممتلكاتها طلبت من الصهاينة أن يقوموا بتجنيد اليهود لتنفيد المهمة ، وقد وقدكان هرتزل من كبار المتحمسن لمشروع شرق أفريقيا . وقد قبل المستعمرون الاوروبيون نمشروع الاستيطان اليهودى قى فلسطين فى إظار هذا الفهم ، ففي مجال الحديث عن هذا المشروع قال الايرل شافنسيرى و من هم أكثر الناس في العالم احتراما للتجارة وهل بجد اليهودي موقعا أو مجالا أفضل من سوريا ( بما في ذلك فلسطين) لتنمية نشاطه ؟ أليس لبريطانيا مصالحها الخاصة في تحقيق هذه التغييزات الضرورية ؟ » أي أنه لتنفيذ المشروع الامبريالي ولحلمة المصالح الامبريالية (المسوحية) بجب ارسال هذه الطائفة التجارية ( المنعزلة ) النشيطة للمنطقة المراد استيطانها وستقوم الطائفة بواجباتها على خير وجه خاصة وأنها ستظل معتمدة على الوطن الامبريالي الأم . ويطلق اصطلاح ﴿ الحبتو » الآن على احياء بهو د شرق أوربا الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة واستوطنوا فها ، ولكن الاستخدام هنا مجازى لاقصى حد ويفترض استمرارا حيث لايوجد آى استمرار ، فالحيتوات الامريكية تختلف فى بنائها الاقتصادى والمعمارى والوجدانى عن جيتوات شرق أوربا ، وهي لا تختلف من قريب أو بعيد عن كل ضواحي أمريكا .

### القصهلالشالث

#### السالة اليهودية وآلام الانتقال

تلخر السكتابات الصهيونية بالإشارات إلى السألة اليهودية دون محاولة من جانبها لتبن أصولها الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك حتى تظهر المسألة اليهودية وكأنها مشكلة عاطفية أخلاقية بل وميتافيزيقية ، وقد حاول كثير من المفكرين تحديد أبعاد المسألة اليهودية ، ولعل أكثر الدراسات عمقا في هذا الحجال هي دراسة المفكر اليهودي المعادى للصهيونية «في كتابه» المفهوم المادي للمسألة اليهودية».

تعود جذور المسألة اليهودية إلى الظاهرة التى تتبعناها فى المحاضرة الأولى أعنى تحول الاقليات اليهودية ( فى أوربا بالذات ) إلى أقليات اقتصادية تعمل بالتجارة والربا . حيث أن المجتمع الإقطاعى المستبد إلى انتاج القيم الاستعالية لا يتناقض مع الرأسمالية بشكلها التجارى والربوى البدائى ، لذا لم يكن هناك وجود لأى مسألة يهودية فى المجتمعات الإقطاعية ، فالتاجر والمرابى الهوديان كانا يقومان بدور حيوى مهم إذكان التاجر يورد للمجتمع الاقطاعى السلع الكمالية التى يحتاج إليها ويصدر الفائض الانتاجى بيها كان المرافى يقرض الأمير الاقطاعى وكذلك الفلاح لشراء السلع الكمالية ولكن - كما بينا - كان يؤدى ظهور نشاط تجارى أو مصرفى محلى إلى ظهور مسألة بهودية .

وقد بدأت المسألة اليهودية فى الظهور فى أوربا ابتداء من القرن الثانى عشر ببداية ظهور رأساليات محلية ، وقدكان التناقض بحسم ، أما بطرد

اليهود إلى شرق أوربا حيث المجتمعات الأقل تقلما ، أو بانلماجهم فى في مجتمعاتهم . وقد تم حسم التناقض فى فرنسا والجلرا بهذه الطريقة ، ولم يعد اليهود إلى هذه البلاد إلا بعد أن سيطرت البورجوازيات المحلية ، ولم يتعد دور اليهود بعد عودتهم دور التابع ، وبذا لم تنشأ مسألة بهودية فى بلاد الغرب المتقلمة ، وتم الانتقال فى هذه البلاد إلى مراحل رأسهاليه متقدمة دون أن يحيق هذا هذا الانتقال العذاب بالاقلية الاقتصادية التابعة . ومن الملاحظ أنه عندما أعيد توطين اليهود فى أوربا الغربية فى القرن السادس عشر لم يعيشوا فى أحباء حاصة بهم كأقلية اقتصادية متميزة ، وأنما اختلطوا بالشعب ككل فى مجتمع بدأ يتحول إلى التجارة .

وقد بدأ اليهود دورة جديدة في مجتمعات شرق أوربا وخاصة بولندا حبث لعبوا دور التاجر و لمرابى مرة أخرى (كان ٨٦ ٪ من البهود يعملون بالتجارة عام ١٨١٨ ) ، واستمر وضعهم مزدهرا أو عاديا حتى القرن الثامن عشر ، ولكن بانتقال المجتمع البولندى ومجتمعات شرق أوربا بدورها من الاقطاع إلى الرأسمالبة بدأ اليهود يواجهون مشكلة للتأقلم مع الاقتصاد الجديد. فقد بدأت مراكز التجارة الاقطاعية تضمحل وحلت محلها مدن صناعية وتجارية جديدة ، مما ضيق الخناق على جاهبر التجار اليهود وادى إلى تدقق المهاجرين إلى روسيا ، ومن ثم بدأت تناقش قضية التركيب الاجتماعي المهودي وطرحت قضية «انتاجية المهود» أي تحويل الاقلية اليهودية إلى أقلية منتجه وهي موضوعه أساسية فى الفكر الصهيوفى وسنركز فى بقية هذه المحاضرة على وضع اليهود فى جاليشيا وروسيا فى الةرن التاسع عشر (عصر نشوء الحركة الصهيونية )كمحاولة لفهم الجذور الاقتصادية التاريخية لهذه الحركة . وجاليشيا منطقة في وسط أوربا ، كانت تتبع بولندا حتى عام ١٧٧٢ حينًا ضمت إلى النمسا ، كان يبلغ عدد سكانها من اليهود ٠٥٠ ألف (أى حوالى ٩,٦ ٪ من مجموع السكان) . وحتى نفهم وضع وحتى نفهم وضع البهود فى جاليشيا وروسيا ، علينا أن نذكر بعض

الحقائق العامة ، الخاصة بالمحتمع في هذين البلدين ، فالنظام الاقطاعي فيها كان آخذا في التداعي و بدأت الاطر القدمة تتآكل ، وكان النبلاء الإقطاعيون يحققون الجزء الأكبر من دخلهم من خلال الضرائب المفروضة على الخمور بل كانت ضريبة الحمور تمثل ثلث وأحيانا نصف دخل النبيل الاقطاعي ، ولذا كانت تفرض على الفلاحن حصة معينة من المشروبات الروحية ؛ فكان النبيل يدفع للفلاح جزءاً من ثمن محصوله على هيئة سندات يستبللها مخمور يشربها فى الحانة . وقد أصبح سكر الفلاحن (سواء فى جاليشيا أو روسيا) هو أحدى المشاكل الاساسية للنظام الاقتصادى في مرحلته الاقطاعية ثم الرأسالية . وأصبح السكر معوقا أساسيا يقف حجر عثرة في طريق احرز أى تقدم . ورغم أن هذه المشكلة كانت من صميم مشاكل المحتمع الاقطاعي في جاليشيا ، إلا أننا نجد أن البهود قد أصبحوا محورا لهذه المشكلة . فكما بينا فى المحاضرة الأولى ، كان اليهود يلعبون لا دور الأسفنجة » بالنسبة للنبلاء ، ونحن نجدهم يلعبون هذا الدور أيضا في جاليشيا وروسيا ، فكان اليهود هم الوسطاء بين الفلاحين والنبلاء ، ولذا كانت صناعة الخمور وبيعها تكاد تكون حكرا عليهم. علاوة على هذا كان اليهو د يعملون بالربا وأعمال الرهونات ، كما أنهم كانوا ملتزمين يؤجرون امتيازات جمع الضرائب من على الطرق والكبارى ، وكانوا يؤجرون مطاحن الغلال ، (ولنذكر أنفسنا مرة أخرى أن هذه ليست « استغلالية یهو دیة ، و آنما هی نمط اجتماعی لم یکن یفهم أحد میکانزمانه ، و أن وآن اليهود لم يكونوا يحققوا أرباحا لحسابهم وأنما لحساب النبيل الاقطاعي المسيحي) . وكان معظم أصحاب الفنادق الصغيرة من اليهود ، والفنادق الصغير لم يكن مكانا لايواء المسافرين والغرناء وحب، وأنما كان مركز للتجارة المحلية والدوولية أيضا ، فصاحب الفندق كان يشرى المحصولات الزراعية الزائدة والدواجن والعسل من الفلاحين كما كان يبيعهم السلع التي يحتاجون المها ، ولذلك نجد أن صك ابجار الفندق من النبيل الأقطاعي كان ينص على شراء الفلاحين سلعا مثل الملح والسمك المملح (الرنجة)، وبذا أصبحت الفنادق والتي يديرها اليهود في جاليشيا أو روسيا هي عصب التجارة المرتبطة بالمنظام الاقطاعي، سواء في علاقة المدينة يالقرية داخل الوظن الواحد، أو في علاقة الدولة الاقطاعية بدولة أخرى.

وقد بلغ اشتغال اليهود بالتجارة الاقطاعية ان مدينة برودى فى جاليشيا ، وهى المدينة التى كانت تتم فيها تجارة التراتزيت من روسيا إلى تركيا وبالعكس ، سميت بأورشليم ( لأن كل سكانها كانوا تقريباً من اليهود ، وهى واحدة من خمس من أخرى كان كل سكانها بهودا ) ( ولعل اشتغال اليهود بالتجارة يظهر فى تركزهم فى المدن دون الريف ) .

كان اليهود اذن يعيشون في مسام المجتمع الاقطاعي التقليدي الآخذ في التداعي وحين بدأ المجتمع الشرق أوروبي في التحرك نحو انماط انتاجية مختلفة عن النمط الاقطاعي ، كان لابد وان يرتطم بالاقليات اليهودية وقد أخذ هذا الارتطام في البداية اشكالا سليمة ورغبة صادقة في الاستفادة من اليهودي المجودي معاولة استيعاب الفائض السكاني اليهودي في ذات الوقت في اعمال منتجه .

وقد أصدرت الحكومة النمساوية ما يسمى ببراءة التسامح عام ١٧٨٥ الغرض منه « فرض » الانعتاق والاندهاج على البهود — ونحن نقول « فرض » لان الاقليات البهودية في شرق اوروبا كانت على جانب كبير من التخلف الحضارى والاقتصادى . وقد حرمت براءة التسامح على البهود ان محصلوا على امتيازات جمع ضرائب أو تأجير شيء ، كما حرم عليهم بيع الحمور ، على امتيازات جمع ضرائب أو تأجير شيء ، كما حرم عليهم بيع الحمور ، بل اتسع نطاق التحر بمات بحيث اصبح من المحرم على البهود السكني في المناطق الريفية الا ليعملوا في الزراعة أو كحرفين ، وألغت الحكومة الحاكم المحاخامية ، مما قلم من اطافر سلطة القهال وألغيت ايضا طوائف الحرفيين ،

كما منعت اليهود من أرتداء اذياء يهودية مميزة (ابتداء من عام ١٧٩١). وقد صحب هذه التحريمات منح اليهود سلسلة من الحقوق ، فمثلا ألغى قرار عام ١٧٧٣ ، الحاص بتنظيم الزيجات اليهودية (لمنع تكاثر اليهود المشهورين بالعائلات الكبيرة) والحاص بترحيل الشحاذين (اليهود) بالقوة إلى الحدود البولندية ، وانشأت الحكومة مزارعا لتوطين اليهود فيها حى يعملوا بالزاعة ، فحاوات الحكومة توطين حوالى ١٤١٠ اسرة (عام ١٧٨٦ وفي مجال فرض الصبغة الألمانية على اليهود وعلمنهم فرض عليهم ارتداء الازياء الاوروبية (الالمانية أو البولندية) وفرض على القهال انشاء نظام تعليمي ألماني تديره الجهاعة اليهودية بنفسها ، وأسس نظام تعليمي (١٠٤ مدرسة) اشرف عليه التربوي اليهودي الالماني هومبرج ، كما فتحت مدرسة) اشرف عليه التربوي اليهودي الالماني هومبرج ، كما فتحت المدارس والمفاهد العليا ابوابها امام اليهود (١٨٢٧).

وقد منع الآباء من تدريس اولادهم التلمود قبل ان يكمل الأولاد دراسهم ، ولم تكن الحكومة تصدر تصريحا يالزواج الا بعد ان تقدم الهودي يشهادة تدل على ان حاملها قد درس في المدارس الجديدة وكانت محاولة ألمنة الهود وعلمنهم تأخذ احيانا اشكالا طريفة ، فكانت الحكومة تفرض على الهود المتقدمين بطاب رخصة زواج بأن يدرسوا كتاب كتبه التربوي الهودي المستثير - أنف الذكر - عن الدين الهودي ، وهو كتاب خال من كل الاحلام المشيحانية ) . وكان على العروسين ان يشتريا ندخه منه ثم يدرسانه و بجتازا امتحانا فيه قبل عقد القران . بل أن الحكومة فرضت على الهود ايضا اختيار اسهاء ألمانية جديدة واسم اسرة بدلا من التقاليد الهودية ، حيث كان لا يحملي الهودي اسم اسرة وانما يحمل اسمه والمده و حسب . وكان على التجار الهود كتابة حسابهم بالالمانية (وليس باليديشيه هذه اللغة المقصورة على الهود والي كان يستخدمونها لاخفاء باليديشيه هذه اللغة المقصورة على الهود والي كان يستخدمونها لاخفاء معاملاتهم التجارية غير القانوية ) . ونلاحظ ان محاولة فرض لغة ولحدة تشق مع محاولة توحيد السوق القوى وتوسيعه . واذا كان الهود قد تمتعوا تشق مع محاولة توحيد السوق القوى وتوسيعه . واذا كان الهود قد تمتعوا

بمعظم الحقوق الدبنية ، فقد اصبحوا ملزمين بكل الواجبات (التي كانوا معافين منها من قبل) مثل القيام باعمال السخرة في رصف الطرق واصلاحها والقيام بالخدمة العسكرية .

وقد تحسنت أحوال البهود الاقتصادية فاستمر اثرياوهم فى البنوك وفى اعمال الاستيراد والتصدير وتجارة الزيت وصناعته ، وقد زاد عدد البهود من ملاك الضياع كما دخل البهود الحدمة المدنية والقضائية ، وكانوا يشكلون حوالى ٥٨ ٪ من مجموع الموظفين والقضاه . كما انتخب كثير من البهود فى المجالس النيابية والبلدية ومنحت الحكومة النمسوية البهود حقوقهم السياسية الكاملة (١٨٤٩) . وقد ساعد كل ذلك على ان يسود فكر حركة الاستنارة البهودية بعض الوقت فى هذه المنطقة واصبحت جاليشيا مركزا الأدب العبرية الحديث ، وساد الفكر الاندماجي بين القيادات البهودية (وان انقسموا إلى قسمين : اندماجي ألماني واندماجي بولندى) .

ومما هو جدير بالذكران مركز الهسكلاه كان مدينة برودى وهى أيضا كانت مركز التجارة اليهودية المتقدمة (وليس مجال نشاط صغار التجار) وقد نجخ مفكرو الهسكلاه فى جاليشيا فى عرض فكرهم حتى أنهم نصبوا حاخاما اصلاحيا عام ١٨٣٨ (إلا أنه مات مسموما عام ١٨٤٨).

غير أن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل ويعود ذلك إلى أسباب عدة ، لعل من أهمها تخلف الجاهير اليهودية الحضارى لوقرعها تحت تأثير الحاخامات الارثودكس (للذين كلنوا يكفرون اليهود الاصلاحيين) وتحت تأثير الحركات الحسيدية الغيبية . كما ساهم في تعطيل اندماج اليهود أن ظهرت في المحتمع بعض القطاعات الاقتصادية التي حلت محل للهود ، وكان مما زاد التوتر في المنطفة تضاعف عدد السكان في مدى خمسن عاما . وقد عبر فشل اندماج اليهود عن نفسه في عدة اشكال ، فبعد أن فتحت الحكومة بالتعاون

مع القهال عدة مدارس اجبارية لتعليم اليهود واستقدمت لها مدرسين يهود من المانيا قويلت هذه المحاولة بمعارضة حادة من قبل المواطنين اليهود فاغلقت كل المدارس . وكذلك فشلت محاولة توطين ١٤١٠ عائلة يهودية في المناطق الزراعية ، وحين حل عام ١٨٢٢ لم يكن يوجد سوى ٨٣٦ فلاحا يهوديا في جاليشيا كلها . وعلى الرغم من أن المدارس النافوية والحامعات فتحت أبوابها لليهود فإن عدد من التحقوا بها لم يتعد ١٥٨ يهوديا فقط (١٨٢٧) وبأنحسار تيار الاستنارة التقدمية ظهرت التيارات الصهيونية خاصة تحت تأثير سمولنسكين .

ولم يكن الوضع في روسيا مختلفا عن الوضع في جاليشيا ، سواء من تاحية الحدية في محاولة أو من ناحية الفشل الزريع التي منيت به هذه المحاولات . كانت روسيا لا تضم أي يهودى داخل حدودها حتى بداية القر ن الثامن عشر ولكن ما كادينهي هذا القرن حتى أصبحت روسيا تضم أكبر أقلية بهودية في أوربا . ويعود هذا إلى تقسيم بولندا وضم روسيا لبعض اجزاء من بولندا معظم مكانها من الهود . وقد كان معظم بهود بولندا منظين داخل القهال ، وهو تنظيم شجعت الحكومة الروسية استمراره في بادىء الأمر حتى يتم تحديد علاقة اليهود بالمحتمع الاقطاعي الروسي . فقل كان كل مواطن ينتمي إلى هيئة ما يرتبط بها اقتصاديا وحضاريا ، وكان كان كل مواطن ينتمي إلى هيئة ما يرتبط بها اقتصاديا وحضاريا ، وكان النظام الروسي آنئذ يحاول دائما ربط الفلاح بالأرض وسكان المدن بالمدينة لان تحرك الجاهير كان يعطل من جمع الضرائب وتدفق الأموال المنتظمة من الرأسهالية التجارية ، كما هو الحال في بقية شرق أوروبا . وكما هو الحل من الرأسهالية التجارية ، كما هو الحال في بقية شرق أوروبا . وكما هو الحل دائما إرتطم هذا التطور بالاقلية الهودية الاقتصادية غير المنتجة . وقد كان التركيب الطبقي للاقلية الهودية في روسيا على هذا النحو : —

٣٠٪ ملتزمين واصحاب حانات ، ٣٠٪ تجار ومرابين ، ١٥٪

حرفین ، ۱ ٪ زراعــة ۲۱ ٪ بلون مهنة محددة ، ۳ ٪ یتودون بالاعمال الدینیة .

وقد از دادت الشكوى من الهود آنئذ بأنهم لاجذور لهم ، يعيشون في جهل وطبق ، غير قادرين على القيام بأى حرفه او مهنه ولايعملون بالزراعة ، متركزين في صناعة الحمور ( التي كان يظن الجميع سبب إنها بؤس الفلاحين ، غير واعين بأن السبب الحقيقي هو الطبيعة الطفيلية للمجتمع الاقطاعي ذاته) . ومما عقد الامور ان التجار الهود بسبب عدم انتمائهم القومى او الاقتصادى الواضح ( فمنهم كانوا لايتحدثون الروسية ولايدينون بالمسيحية ) كانوا تابعين لبولندا تم اصبحوا تابعين لروسيا (والنمسا) وبالتالى فكانوا يعملون بالهريب ويتلاعبون بالأسعار مما جر عليهم حنق التجاز المحلين وكان اليهود يتواجدون «حرفيا» على مفترق الطرقات المؤدية من مدينة لاخرى فى حاناتهم وفنادقهم . لكل هذا كان لابد وان يستوعب اليهود اقتصاديا وحضاريا لمنع اضطادهم ولتذليل السبيل امام التقدم الرأسهالي . وقد كونت لجنة لبحث المسائل البهودية عام ١٨٠٢ للنظر في احوال البهود واصلاحها فعقد اجتماع مع روئساء القهال الذين ارسلتهم طوائفهم الهودية ليستعطفوا القيصر ١ الا يدخل اية اصلاحات على احوالمم » . بل ان اليهود حينا سمعوا عن الانجاه نحو اصلاحهم صاموا حدادا لمدة ثلاثة آيام وصلوا ون اجل ابعاد الاصلاح (هذا على عكس يهود سان بطرسبرج من كبار الممولين والمستنبرين الذين كانوا يمثلون دائما المدافعين عن الاستنارة) .

وحيمًا طلبت اللجنة من زعماء القهال ان محددوا رأيهم في الاصلاحات. المرتقبة قرر المندبون أنه لايمكنهم اتخاذ قرار بالنسبة للجاعة اليهودية ككل ولابد من تأجيل البت لحين العودة لهم. فرفضت اللجنة هذا القرار وارسلت نسخة من الاصلاحات المقترحة إلى كل القهالات من خلال حكام المناطق الروسي فكان رد القهالات عربها لامعني له ، إذ طلبت اثنين : تأجيل الروسي فكان رد القهالات عربها لامعني له ، إذ طلبت اثنين : تأجيل

الاصلاحات لمدة تتراوح بين ١٥، ٢٠، عاما والايحرم اليهود من حق تأجير حق بيع الحمور (وهذا على جوهر المشكلة كما بينا). وهنا قررت الحكومة أن تستمر في مناقشة الإصلاحات دون الرجوع لقيادة القهالات وأصدرت اللجنة قراراتها.

وقد كان أساس قرارات اللجنة هو مبادىء الحرية الإنسانية وتشجيع المبادرة الفردية ومنع كل أعمال القسر ، ولكن اللجنة مع هذا كانت تشعر أنه ثمة قسر مبدئي لأن البود كانوا مرتبطين بصناعات هامشية ، فجاء في تقدير اللجنة : ---

«طللا اليهود مسموح لهم بمارسة صنع وبيع الحمور ، سيكون من المستحيل أن نجعلهم يعملون فى مهن أخرى ، ولن يتوقف كره الجهاهير لهم ... علاوة على هذا هل يمكن تسمية هذا القرار قسراً ... إذا كنا نفتح أمامهم فى ذات الوقت مصادر عديدة للحياة – مثل الزراعة والمصانع والحرف؟».

وبناءاً على توصيات اللجنة أصدر القيصر النشريع الحساص باليهود (يطلق عليها أحيساناً اسم « دستور اليهود») عام ١٨٠٤، وقد كان المستور محاولة لتطوير اليهود على كل المستويات الاقتصادية والتربوية والوجدانية ، فنجد مثلا أن الدستور حاول فرض الأزياء العصرية على اليهود ، فسمح للتلاميذ اليهود الظهور بملابسهم اليسودية في المدارس الابتدائية ، أما في المدارس الثانوية والجامعات فكان عليم ارتداء زى أوروبي ، كما طلب من الحاخامات وقيادات القهال وممثلي اليهود في البلديات ارتداء زى روسي أو بولندي أو ألماني ، كما فرض على اليهود أن يتعاملوا بإحدى اللغات الأوروبية المعروفة في هذا المكان من العالم وهي الروسية أو البولندية أو الألمانية ، وقد نص الدستور على ضرورة إتمام الأعمال التجارية بواحدة من هذه اللغات حتى يمكن توثيق هذه الأوراق قانونياً، التجارية بواحدة من هذه اللغات حتى يمكن توثيق هذه الأوراق قانونياً،

وأصبحت معرفة إحدى هذه اللغات شرطاً لتعيين أى يهودى عضواً فى مجلس البلدية ابتداء من عام ١٨٠٨ . وقد توجه المشرعون الروس إلى مشكلة التعليم اليهودى وضرورة إعلدة تعليم اليهود حتى يتأقلهوا مع الحبتمع الروسي ويندبجوا فيه ، وقد فتحت كل المدارس لليهود ومنعت منها باتأ محاولة تحويلهم عن اللدين اليهودى ، وتعليمم ما يتذافى مع تعاليم الدين اليهودى . وفى حالة رفض اليهود إدخال أبناءهم مثل هذه المدارس، على الرغم من هذا التشجيع ، كان عليم تأسيس مدارس خاصة على نفقهم من خلال ضرائب تفرض لهذا الغرض ، وفى هذه المدارس كان لابد من تعلم إحدى اللغات الأوروبية الثلاث ، الروسية ، أو البولندية، أو الألمانية.

وعلول عام ١٨٤٢ وبعد فشل المحاولات السابقة قامت الحكومة الروسية بمحاولات أخرى لصبغ اليهود بالصبغة العلمانية ، فتقدم للوزير أوفانوف وزير التعليم الروسي باقتراح لتسهيل اندماج اليهود بإنشاء مدارس علمانية خاصة بهم يتعلمون فيها اللغة الرسمية والعبرية والعلوم العصرية ، وقد تقدم أوفانوف بهذه الاقتراحات بعد أن لاحظ « علمانية » اليهود وباندماجهم في ألمانيا ، وبالفعل ثم إنشاء النظام التعليمي الجديد باعتراف الألماني اليهودي ليلينتال وأطلق على المدارس الجديدة اسم « مدارس التاج ». واقعة آنئذ تحت تأثير الحسيدية ( كانت هذه الجاهير تطلق على ليلينتال فوقعة آنئذ تحت تأثير الحسيدية ( كانت هذه الجاهير تطلق على ليلينتال الفظة « الحليق » لأنه كان يحلق لحيته ويقص شعر رأسه على عكس تعاليم مفر اللاين وعلى عكس عادة اليهود الأرثوذكس ) .. وكان الرفض يأخذ أحياناً شكل الهجوم الجسدي المباشر ، ففي بلده منسك ( التي أصبحت فيا بعد ، مركزاً للنشاط الصيوني المكثف ) اضطرت سلطات إطفاء الحرائق فيا بعد ، مركزاً للنشاط الصيوني المكثف ) اضطرت سلطات إطفاء الحرائق بعض اليهوديين من دعاة الاستنارة اليهودية ، كما أن الحكومة الروسية من

ناحيتها أعفت الطلبة الذين بلتحقون بالمدارس العلمانية من الحدمة العسكرية ( ألغى نظام التجنيد الإجبارى كلية عام ١٨٥٥ ) .

وعلى الرغم من كل هذه المحاولات، فإن الطلبة اليهود رفضوا الالتحاق بالمدارس العلمانية ، ففي عام ١٨٥٧ وفي مدينة أشكلوف البالغ عدد سكانها من اليهود ١٨ آلاف لم يزد عدد اليهود التلاميذ في مدارس التاج عن ٢٧ ، وفي فايتبسك التي كان يزيه عدد سكانها اليهود عن ١٠ آلاف لم يزد عدد التلاميذ عن ١٩ . وبعد مرور عشرة أعوام من إنشاء هذا النظام التعليمي لم يزد مجموع عدد الطلبة في المدارس عن ٣٢٩٣ ، وقد استقال أوفانوف عام ١٨٤٨، كما ترك ليلينتال روسيا واستقر في الولايات المتحدة ، وقد استمرت هذه المحاولات حتى عام ١٨٨١ تقريباً حيما نحول الاتجاه الحكومي للرسمي من محاولة دمج اليهود إلى محاولة إعطاء شكل الاتجاه الحكومي للرسمي من محاولة دمج اليهود إلى محاولة إعطاء شكل قانوني لعزلهم .

أما في المجال الاقتصادي فقد حاول المشرعون الروس تحويل البهود إلى قطاع اقتصادي منتج وصرفهم عن الاشتغال بالتجارة والحرف البدائية والربا (وهي محاولات ساهم فيها يهود الغرب المتدبجون). فقد نص اللستور على حرمان القهال ، هذه المؤسسة الإقطاعية الدينية ، من سلطة فرض أية ضرائب على البهود ، كما حظر عليها « طرد » البهود من «حظيرة الدين» وذلك لحلخلة قبضها المحكمة على الأقلية البهودية ، وقد تقرر أن يتم اختيار رؤساء القهال والحالخامات عن طريق الانتخاب (مرة كل ثلاثة أعوام).

ولكن كان أهم قرار فى هذا التشريع هو حرمان اليهود من تأجير امتياز أو التعامل فى الحمور ، وقد قسم اليهود إلى الأقسام التالية : - زراعيون ، وعمال مصانع وحرفين ، وتجار ، وكان على كلى اليهودأن يسجلوا أنفسهم حسب إحدى هذه التقسيات . وكان مصرحاً لكل اليهود أن يشتروا أى أرض شاغرة داخل مناطق الاستيطان ، وفى بعض المناطق

الأخرى ، كما وضعت الحكومة تحت تصرفهم بعض اراضى القيصر فى المناطق الغربية . اليهود الذين يعملون بالزراعة من الضرائب لماءة خمس أعوام وأعفى المزارعون اليهود من الضريبة المزدوجة التي كان يافعها اليهود حتى بعد انقضاء مدة الاعفاء من الضرائب .

ويخصوص القانون الخاص بالصناعة ، فقد قدمت قروض لمن يريدو ذ العمل بالصناعة ، كما اعفوا ايضا من الضريبة المزدوجة ، واعفى الحرفيون ايضًا من الضرائب الحاصة باليهود وسمح لهم بالعمل فى كل الحرف (داخل مناطق الاستيطان) وان ينضموا لنقابات الحرفيين ، كما حاولت الحكومة الروسية ان تبحث عن عمل للحرفيين الذين لم يعثروا عمل داخل الاطار العام . وقد اتت التشريعات أكلها فى بادىء الإمر ، اذ نشأت طبقة من التجار الاثرياء الذين تكونت عندهم ثروة لابأس بها ، فساهموا فى انشاء الطرق الحديدية والمناجم وصناعات النسيج وتصدير الاخشاب وساهموا في انشاء البنوك وتلقوا تعليها علمانيا . وقد صاحب هذا قيام طبقة من المثقفين اليهود من الاطباء والمحامين والمهندسين والصبحفيين والعلماء ، وقد شكلت هذه الحركة الاساس الاقتصادى لحركة الاستنارة البودية (تماماكاكانت تشكيل البروليتاريا الهودية الاساس الاقتصادى للمحركات العالمية الثورية البهودية) . وقد رفضت هذه الطبقة الثرية المستنبرة التحدث باليديشيه وتعاونت مع الحكومة في نشر الثقافة العلمانية بهن البهود وفي عاربة المؤسسات التربوية الدينية مثل بيت هامدراش. وقد حاولت الحكومة الروسية من جانبها تشجيع هذه الطيقة ، فألغت التجنيد الاجبارى (١٨٧٤). وقد كان يتم تجنيد ابناء الاقليات حتى يتم صبغتهم بالصبغة الروسية ) .

وعلى الرغم من نشؤ هذه الطبقة الاأن المحاولات بالنسبة لجهاهير الهود وقد باءت بالفشل لأسباب عدة من بينها تخلف اليهود الاقتصادى والحضارى ، وتزايد عددهم ، فبرغم معدلات الهجرة العالية إلى روسيا وإلى الولايات المتحدة ورغم اندماج اعداد لابأس بها فان معدل تزايد السكان الهبود كان يفوق بكثير معدل الهجرة والاندماج ، فقد كان عدد الهود عام ١٨٥٠، ١٨٥٠ ولكنه تضاعف فى خلال خسين عام على الرغم من معدل الهجرة المرتفع ، ومما عقد الامور ظهور الافكار السلافية القومية الاوتوقر اطية بعدائها للغرب « المنحل »ولافكار الرأسالين « الماديين»وظهور الاشتراكية الثورية (التي كان الهود وجود ملحوظ فيها نتيجة لتحول اعداد كبيرة من الهود الى بروليتاريا كادحة أو دثه ) .

وقدكان هناك عنصر مسيحى ارثوذكس قوى فى هذه الدعوة السلافية . مما اقام كثيرا من الصعوبات فى طريق اليهود نحو الاندماج الحضارى .

ولقد كان من عناصر تفاقم المشكلة ايضا زيادة معلات تطور الرأسهالية الروسية الامر الذي ادى إلى حتمية وسرعة تحطيم كل محلفات الاقطاع مثل الجينو والمشتل والاشكال الاقتصادية / الاجهاعية المتخلفة الأخرى الى كان البهود مرتبطن بها (شأبهم فى ذلك شأن بعض الاقليات القومية والدينية الأخرى وسكان المناطق الآسيوية). أى أن فشل شأن البهود فى التأقلم مع الاقتصاد الجديد وتخلفهم الحضارى وتكاثرهم وسرعة معدل تطور الرأسهالية الروسية واوقراطية القومية السلافية ، كل هذه عناصر معدل تطور الرأسهالية الروسية واوقراطية القومية السلافية ، كل هذه عناصر حركة تحرير قنان الارض عام ١٨٦٠ اذ انها ضيقت من الرقعة الزراعية الى عكن توطين الهود فيها ، لكل هذا نجد ان الهجرة الهودية كانت تتجه داخل روسيا حتى عام ١٨٧٠ ، من ليتوانيا وروسيا البيضا إلى جنوب روسيا وهذه هي فترة الهسكلاه ، ولكن العناصر السابقة انهت هذه المرحلة وبدأت الهجرة إلى خارج روسيا . واذا نظرنا إلى تقسيم الهود الطبقي فى روسيا في آخر القرن التاسع عشر نجد انه لم يتغير كثيرا فأكثر من ٣٨٪

يعملون بالتجــارة ، ٣٥ ٪ يعملون بالحرف والصناعة ، ٣ ٪ فقط يعملون بالزراعة ، وكان ٧٢،٨ ٪ ممن يعملون بالتجارة داخل مناطق الاستيطان من اليهود .

وادت هذه الاوضاع بالتالى إلى انخاذ الحكومة الروسية لاجراءات قانونية / اقتصادية لحاجة هذا الوضع ، فأصدر القيصر اوامره فى ٢٢ اغسطس عام ١٨٨١ بالقيام بتحريات عن النشاطات الاقتصادية و الضارة والى يمارسها الهود توطئة لتصفيها ، وفى اكتوبر ١٨٨١ أصدر القيصر أوامره للجنة المكلفة باعادة النظر فى المسألة الهودية وكانت هذه اللجنة تعرف باسم « لجنة المجاتيف » ، وفى ربيع ١٨٨٧ قدمت هذه اللجنة تقريرها عن المسألة الهودية وبعاء فى هذا التقرير « ان سياسة الكسندر الثنافي التساعية » قد فشلت و ان قيام المعارضة الشعبية ضد الهود فى روسيا نفسها قد برهن على ان من الواجب انخاذ اجراءات جديدة ضد الهود الروس في نفسها قد برهن على ان من الواجب انخاذ اجراءات جديدة ضد الهود الروس وفى نهاية التقرير قدمت اللجنة عدة توصيات نفذها القيصر فى صورة اجراءات موقتة » . ونظرا لان هذه الاجراءات المؤقتة صارت نافذة المفعول فى يوم ٣ مايو ١٨٨١ فانها كانت تذكر دائمًا على أنها «قوانين مايو » واخذت هذه القوانين أو هذه الاجراءات تصدر تباعا وعلى مايو » واخذت هذه الموسية خطرا علمها من الاشاط السياسي فترات كلما رأت الحكومة الروسية خطرا علمها من الاشاط السياسي أو الاقتصادى الذى يقوم به الهود وهذه القوانين يمكن ان نوجزها في بله : -

۱ – غیر مسموح لأی یهودی بالاستیطان – من جدید – فی منطقة ریفیة فی روسیا ولا حتی داخل مناطق الاستیطان .

٢ - ١٠ حق السكان الروس في القرى طرد اليهود من قراهم و ذلك بقرار
 خاص يصدره رئيس القرية

٣ – اى يهودى يغادر قريته لايسمح له بالعودة إليها مرة ثانية .

- ٤ ــ لا تجديد لعقود الابجار المبرمة مع الهود .
- عبر مسموح بتشغیل ای بهودی فی المناطق الریفیة .
- عبر مسموح المهود المقيمين في المناطق الريفية اصلا باستجلاب
  أي قريب لهم إلى هذه المناطق وإذا حدث ذلك يطرد اليهودي
  من قريته
- ٧ ــ تحديد الطلاب اليهود في المدارس الاعدادية والثانوية وفي الجامعات بنسب معينة محددها المحلس التعليمي في روسيا .
- ٨ ــ تخفيض نسبة عضوية اليهود في القضاء الروسي من ٢٢٪ ، إلى ٩٪.
- ای بهودی بعیش داخل روسیا ویقوم بتوسیع مجال نشاطه الاقتصادی
  یعاد فورا إلى منطقة الاستیطان .
- ١٠ يهودى يغير من وضعه كمهنى إلى تاجر يسقط حقه فى الاقامة
  فى روسيا ويعاد إلى منطقة الاستيطان
  - ١١ تحريم اتمامة اليهود في موسكو (صدر هذا القرار في ١٨٩١)
    - ١٢ ــ اغلاق معبد موسكو وتحريم استخدامه .

وقد قضت هذه القوانين على فرص اللهاج بعض قطاعات اليهود فى المجتمع الروسى ، مما زاد من هجرتهم إلى الولايات المتحدة ، وخلق مناخا اقتصاديا / فكريا قضى على الحركات الاستنارية الاللماجية وشبجع الافكار الطوباية والصهيونية ، خاصة وان صدور قوانين مايو قد صاحبه وقوع بعض الحوادث الدامية ضد الاقليات الدينية والقومية فى روسيا ، وصاحبها ايضا قوانين تحدد عدد الدارسين من اليهود فى المدارس الروسية (١٨٨٦) .

ولقد قدر للمسألة اليهودية أن تحل ، ولكن لم تكن الصهيونية هي المسئولة عن ذلك (بل بمكن القول بأن ظهور الصهيونية يعوق أعمام هذه العملية التي ستودى إلى تحول اليهودية إلى انهاء ديني وحسب والى

سقوط المفاهيم الدينية لا القومية التي افرزها الوضع الاقتصادى المتميز للأقليات اليهودية). فقد اندمج بهود غرب أوروبا في مجتمعاتهم، وازداد هذا الاندماج بعد انحسار موجه الهجرة الشرق أوروبية. اما في المانيا، فنتيجة لظروفها الحاصة حلت المسألة بالطريقة النازية: أي الابادة (بعد فشل محاولات الهجير القسرى للهود).

اما فى الولايات المتحدة ، فعلى الرغم من ان الجذور التاريخية الجيتوية الشرق أوروبية لا تزال لها أثر على تكوين الأقلية اليهودية الاقتصادى والنفسى (مثل تركزهم فى احياء خاصة بهم ومثل زيادة عددهم فى الصناعات الاستهلاكية والمهن الحرة) الاان الصورة العامة هى صورة أقلية حققت الاندماج الاقتصادى والحضارى شبه الكامل (ومن هناكان انعدام الهجرة تقريبا منها إلى اليهود). وقد حلت الثورة البلشفية المسألة اليهودية فى روسيا بتحقيق المساواة بين كل الاقليات الدينية والعرقية ، ومع هذا لا تزال الحركة الصهيونية تحاول اجتذاب بعض قطاعات اليهود السوفييت حتى المتعيد التوازن العرق فى الدولة الصهيونية . كما ان التركيب الطبقى ليهود روسيا لايزال إلى حدما غريبا على الرغم من محاولات الحكومة السوفيتية توطين اليهود فى مقاطعة بيروبدجان ليعملوا بالزراعة ، اذ ان آخر توطين اليهود فى مقاطعة بيروبدجان ليعملوا بالزراعة ، اذ ان آخر الاحصاءات تشير الى أن عدد اليهود الذين يعملون بالزراعة فى الاتحاد السوفيتى يبلغ عدد 10 ألف ولكنهم يتركزون فى الاعمال الادارية .

ومن الضرورى ونمن ندرس المسألة اليهودية ان نميز بينها وبين المسألة الاسرائيلية ، فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود شرق اوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ، أما المسألة الاسرائيلية فهي مشكلة التجمع الاستيطاني الصهيوني وخاصة جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطين ونشأ فيها ولا يعرف له وطنا آخر .

# الفصرلان

# معاداة السامية

ترجمة لعبارة « انتي ـــسيمنيزم » التي تعني حرفيا « ضد السامية » أو معاداة اليهود واضطهادهم ، وكان الصحفى الألمانى ولهام مارهو أول من استخدم هذا المصطلح عام ١٨٧٩ وذلك بعد الحرب البروسية ــ الفرنسية التي تسببت في انهيار كثير من الماليين الألمان مما جعلهم يلقون باللوم على البهود . ولكن ظاهرة اضطهاد البهود ورفضهم من جانب بعض الشعوب والطبقات تعود إلى العصور القديمة ، فكثير من الكيّاب الرومان بما في ذلك شيشرون قد عبروا عن ضيقهم بالبهود الموجودين فى روما ، ونجد نفس الظاهرة في العصر المسيحي ثم في العصر الحديث ، ولكن رغم اجهاع هذه الحضارات على النفور من البهود واضطهادهم فاننا نجد أن الأسباب التي كانت تودى إلى هذا الاضطهاد وكذلك أشكال الاضطهاد نفسها تختلف من حضارة لأخرى . ففي الحضارات القديمة كان من أهم أسباب النفور بين الرومان والبهود هو عادات البهود وسلوكهم فى حياتهم الخاصة العامة . فالوجدان الوثنى الرومانى لم يكن قادرا على تفهم هذه الأقلية الدينية التي . لاتعبد زيوس وأ ديا من الآلهة المعروفة ، والتي يتمسك أفرادها بدينهم بشكل متعصب فريد في نوعه غمر معروف للرومان الذين كان لايشغل الدين حيزا في وجدانهم . كما أن الهود في هذه الحضارة الوثنية كانوا يضطرون إلى العيش منعزلين بجوار المعبد اليهودى حتى تمكنهم أن يقيموا شعائرهم الديذية،

وتما زاد من عزلتهم إقامة شعائريوم السبت فقد حتم هذا علمهم أن يعيشوا متجاورين ومنعز لين عن الآخرين . ولم يكن البهود قادرين على التعامل مع جبر أنهم أو النزاور معهم بسبب قوانن الزواج المختلط (التي تحرم الزواج •ن الأغيار) وبسبب قوانين الطعام التي جعلت من الصعب على البهودي تناول وجبه طعام مع جاره .وقد كان الرومان يتهدون البهود بأنهم شعب من الشحاذين الكسالي الذين يتة اعسون عن عمل أى شيء (وذلك بسبب يوم السبت بشكل خاص ) . ولكن النفور الوثني من البود لم يأخذ قط شكل اضطهاد جسدى أو تفرقة عنصرية : بل ظل أساسا نوعا من الرفض وعدم التفهم الوجداني ( اللهم إلا في حالات خاصة ونادرة ) . وكان المؤرخون اليونانيون والرومان يكتفون باشارات عابرة « لهذه الجهاعة الباوية الصغيرة » هولاء المتعصبين ضيقي الأفق» « أو المستبدين برأيهم الذين <sup>بح</sup>اربون دفاعا عن الختان والطعام الذي لايحتوي على لحم «خنزير». وقد شكى شيشرون من كثرة عددهم وأنهم يلتصقون الواحد بالآخر ، ويقول هوراس في إحايى قصائده « فليصدق الهودى ابيلا الخرافات اما أنا فلن أصدقها « وعدم الاكتراث الوثني. أمر منهوم لأن الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية كانتا تضمان جزءاً كبيراً من العالم المعروف آنئذ ، ولم تكن الأقلية البهودية تشغل منه إلا حنزاً ضئيلا ، كما أن الهود كشعب لم تكن له أى أهمية تذكر ( فمن المعروف أن هير ودوتس الذي كان يسجل كل كبيرة وصغيرة لم يذكر اليهود بحبر أو بشر) ، ولم يكن يتنبه أحد لليهود الاحينما تقوم فتنة أو ثورة، ولعل أكبر دليل على عدم اكتراث الرومان بالهود أذه فى أيام الثورة الشعبية الهودية ضهد أثرياء الهود في فلسطن قام تيتوس بهزيمة جهاعات المتمردين تم دمر الهيكل ولكنه لم ينتظر لينتهي من حملته، بل أو كل المهمة لقائد روماني آخر وسافر هو إلى روما . وقد منحت الإمىر اطورية الرومانية الهود حقوق المواطنة عام ٢١٢ ميلادية .

أما فى العصور المسيحية فقد اختلف الوضع قليلا ، فالمهود قد أصبحوا

هذه الأقلية التي توكد أن يسوع المسيح ليس مرسلا من الله وأنه ليس المسيح المخالص ، بل والصقت بهم تهمة قتل المسيح . وقد بحثت معاداة السامية الدينية لنفسها عن نصوص دينية لتدعم عصبيتها ووجدت ضالتها في نصوص عدة في الكتاب المقدس ومع هذا يمكن القول ان وضنع البهود في العالم المسيحي لم يكن سيئا على الإطلاق حتى القرن العاشر والحادى عشر ، خاصة وان الأساطير المسيحية فى العصور الوسطى كانت تتسم بالغموض فى موقفها من اليهود ، فاليهود هم حقا قتلة المسيح وصالبيه ولكنهم بهذا يصبحون قابيل ولكن الذي يقتل قابيل - حسب هذه الأساطر - سيثأر الله منه سبع مرات! كما أن الهود شعب طريد ، ولكنه فى الوقت ذاته شعب شاهد على عظمة الكنيسة لأنه نظراً لسوء حالته . يدل على أن الدين المسيحي هو الدين الحق . وإلى جانب هذا، كان يوجد جانبا انجابيا « رومانسيا » فللهود وضع خاص لأن آباءهم هم الذين أعطوا المسيحيين العهد القديم وأعطوهم أيضاً الأنبياء والمسيح ذاته . أي أن الأسطورة المسيحية ذاتها كانت متعادلة تجاه الهود . ولكن بدأ المحتمع الأوروبي الزراعي في التجول الاقتصاديالتدريجي إ البطيء ، وقد صاحب هذا ارسال الحملات الصليبية إلى الشرق لفنح الآسواق وفي طريقها صبت جام غضبها على البهود، وحاولت فرض المسيحية بشكل تعسفى ، وكانت معظم الحركات المعادية للبهود «شعبية. بمعنى أن الجاهير البائسة هي التي كانت تقوم بالهجوم على البهود ظنا منها أن البهود هم العدو الحقيقى : وكانت الكنسية في كثير من الأحيان تدافع عن اليهود ضُد هذه الهجمات . ولكن من الطريف أن بعض هذه الحملات الصليبية قد مولها تجار ومرابون سهود ، وقد بدأت منذ هذا التاريخ حركات طرد اليهود من بلد لآخر فطردوا أولا من انجاترا ثم من فرنسا ثم من ألمانيا وأسبانيا وحطوا رحالهم في هولندا وبولندا وروسياً وقد تفاوتت في هذه الفترات أشكال الاضطهاد ومدى عنفه من مجرد فرض ضريبة على اليهود،أو طردهم من البلد ، إن تعذيبهم وقتلهم ( في الحالات النادرة ) ؟

ومع العصر الحديث ظهر شكل جديد هو معاداة السامية العنصرية ، فقد ظهرت فى القرن التاسع عشر فكرة ٩ القوميات ، وصاحبتها دراسات مختافة لاكتشاف «عبقرية »كل أمة وكل شعب ، وكان من أكثر التقسمات شيوعاً ، تقسيم المفكر الفرنسي ارنست رينان للغات إلى لغات أرية وأخرى سامية، وقد استخاص منها بعض المفكرين تقسيم الأمم إلى أمم وعبقريات آرية أوتيوتونية (تؤكد أخلاق الجهال) وأمم وعبقريات سامية (تؤكد جهال الأخلاق) ، وكان اليهود ــ بطبيعة الحال ــ يوصفون أنهم من الفريق الثانى . وكان المفكر الصهيونى موسى هس من المؤمنين بهذا التقسم ومن الموافقين عليه . وحول المفكر الفرنسي جوبينو هذه النظريات إلى أساس واطار شامل لتحليل التاريخ والسياسة، فرأى أن المحرك الأساسي للصراعات التاريخية هو الانتماءات العرفية . ووقف بعض العنصرين هذا التحليل لتأكيد أن المهود عنصر سامى لامكن أن يندمج بأية حال وتحت أية ظروف في الحضارة الأرية المتفوقة، وان الصراع بالتالي هو بين الاريين و الساميين وليس بن الرأساليين والعال . وقد خلقت هذه النظريات العنصرية موقفاً صعباً للغاية بالنسبة للهود ، فمعاداة السامية الوثنية كانت تتركهم وشأنهم ومعاداة السامية الدينية كانت تتركهم أيضاً وشأنهم إلى حد كبير ، وكان بمكن الإفلات من العذاب عن طريق اعتناق المسيحية ، أما معاداة السامية العنصرية فلا فرار مهما لأن الإنسان بمكنه أن يعتنق المسيحية ولكنه لابمكنه آن «يعتنق» الارية.

ولمعاداة السامية في الغرب تراث طويل فولكلور جذوره عميقة ، فهمة الدم هي إحدى النهم التي يلصقها المعادون للسامية بالبهود منذ العصور القدعة ، وهي اتهام البهود بالقتل واستعال الدماء في طقوسهم الدينية وأعيادهم وخصوصا عبد الفصح الذي يقال أن خبزه المقدس يعجن بدماء الضحايا . وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر الإغريق والرومان أي إلى ما قبل العصور المسيحية (إذ يذكرها يوسيفوس في معرض رده على ابيون) . ولكن تهمة المسيحية (إذ يذكرها يوسيفوس في معرض رده على ابيون) . ولكن تهمة

الدم لم تأخذ بعدها الجاد الآفي القرون الوسطى ، وأدت هذه الهمة إلى محاكمات ومذابح لليهود على مر العصور، وقد حاول الكثير من المسيحين والعلماء تفنيد البهمة واقناع الناس ببطلانها ولكنهم فشلوا واستمرت بهمة اللم مرتبطة ارتباطا وثيقاً بصورة اليهودي حتى عهد قريب. ومن أشهر بهم اللم في العصر الحديث قضية « دمشق سنة ١٨٤٠ وقضة تيتسا اسلار سنة ١٨٨٨ وقضية بولنا سنة ١٨٩٩ وقضية بيليس سنة ١٩٠٧ ، كما ظهرت بهم القتل الشعائري في به لندا وبلغاريا وحاول النازيون والمعادون السامية أحياء هذه التهمة وتذكرة الناس بها .

وهناك أيضاً بهمة تلنيس خبر القربان المقدس، وهى اتهام الهود بأنهم كانوا يدنسون ويعذبون الحبر والحمر اللذان يتحولان إلى جسد المسيح ودمه فى القدس الكاثوليكى . وقد شاع هذا الاتهام فى أوائل القرن الثانيء شر وكان مصدره هو الافتراض بأن الهودكانوا يرغبون فى تحديد عذاب السيد المسيح . وكان التلمود هو أحد الأهداف الرئيسية لأعداء الهود ، واتهم الهود بأنهم يحاولون دائما السيطرة على العالم ( بروتوكولات حكماء صهيون ) كما اتهموا أثناء الوباء الأسود فى نهاية العصور الوسطى فى أوروبا بأنهم هم سبب انتشار هذا الوباء ، وأنهم قاموا بتسميم الآبار ( ومما هو جدير بالذكر أن هذا الوباء قد انتشر فى العالم الإسلامى وقاسى منه العرب مسلمين ومهود ولم يوجه اللوم لأحد ) ، وقد استغل كثير من الساسة العداء للهود لمصرف غضب الشعب عنهم ، فعلى الرغم من أن بسمارك مثلاكان لا يمكن أى كره شخصى للهود ، فقد وجد أنه من المفيد اثارة العداوة ضدهم لتوحيد الألمان « الآريين » ، وكانت حادثة دريفوس أيضاً تعبيراً عن نفس الظاهرة .

ومن أشهر المذابح ضد البهود مذابح محاكم التفتيش (التي كانت موجهة ضد المارانوس وليس ضد البهود) ومذابح القوزاق والأوكرانيين تحت قيادة شميلنكي ضد بهود بولندا في القرن السادس عشر. واليوجرومز ضد بهود روسيا ( خاصة حادثة كيشينيف). ولعل ابادة البهود على يد النازى

كانت أوسع المذابح نطاقا ضد أى أقلية يهودية فى التاريخ (وسنعرض لها بشيء من التحليل فى المحاضرة التالية) .

و عكننا تفسير هذا الكره الموجه للأقليات الهودية على أنه كره المحتمعات العبودية والاقطاعية الزراعية المبنية على الاقتصاد التبادلى لكل من يعملون فى شئون المال والتجارة ويقفون على هامش الحضارة ويتنقلون بىن الحضارات المختلفة ويتحدثون لغة تجارية غريبة على الأذان وينقلون قيما أخلاقية مختلفة عن قيم المحتمعات الزراعية الثابتة والمستقرة . ومع ذلك فيمكننا القول بأن هذه العداوه كانت من شأمها أن تبقى كامنة طالما كانت الأقليات السهودية تلعب دورا هاما وحيويا في نقل السلع الزائدة بنن المحتمعات ، وفي خلق نظام انتمائى عالمي سهل التجارة ، ولذلك فقد كان كثير من الملوك يستقدون المهود إلى ممالكهم ، وكانوا يدافعون عنهم دفاعا مستميتا بل يقفون ضد تنصيرهم ، لأن في هذا تقليلا لدخل الملك واضعافا للنشاط التجارى . ولكن حينًا كانت تظهر طبقة رأسهالية محلية (مسيحية) فان العداوة الكامنة سرعان ما تنشط وتتحول من كره أو عدم اكتراث نحو أقلية دينية غريبة إلى محاولات لطرد اليهود أودمجهم باعتبارهم طبقة منافسة للتجار الناشئين ، وطبقة مستغلة وطفيلية بالنسبة للفلاحين والنبلاء الذين يقفون ضد التطور من الإقطاع إلى الرأسهالية. ولذلك بمكننا القول بأن القانون العام الذي يتحكم في معاداة السامية هو مدى تطور المحتمع الاقتصادى الاجتماعي فاذاكان المحتمع اقطاعيا زراعيا مستقرا فان معاداة السامية تكون امكانية كامنة وتوجد على مستوى البناء الفوقى وحسب ، ولكن إذا بدأ المحتمع فى الانتقال من الإقطاع إلى مرحلة الرأسالية الحجارية (ثم الصناعية) فان معاداة السامية تنشط بسبب وضع البهود وارتباطاتهم وتصبح لمعاداة السامية أساس اقتصادى ، أىأنها توجد حينئذعلى مستوى البناء التحتى ، أما إذا كان المحتمع مجتمعا رأسماليا متقدما يسيطر عليه الرأسمالي المحلى فان الرأسمالي البهودى عادة ماينده بح في الطبقة الرأسالية الحاكمة ويصبح جزءاً منها لايتهددها بأى خطر ولذلك تعود معاداة

السامية كامكانية كامنة وحسب أى توجد على مستوى البناء الفوقى وحده مرة أخسرى .

ولعله ليس من قبيل الصدفة أن معاداة السامية في العصر الحديث كانت تظهر بشكل حاد فى الدول التى لم يصل فيها معدل التطور الرأسمالي إلى درجة كبيرة (ألمانيا وبولندا وروسيا) ولم يظهر في بلاد رأسالية متقدمة (فرنسا و انجلىرا وأمريكا). ولكن بجب أن نبين أن وجود الأفكار الغيبية الأسطورية المسيحية عند اليهود ، وتصورهم على أنهم أعداء الله ، كما أن رو ية الخلاص المسيحية الخاصة بضرورة تنصير البهود قبل حلول الخلاص النهائى ، كل هذه الأفكار كانت تجعل الإمكانية «الفوقية» الكامنة قوية ومتحفزة حتى تحن الفرصة لتعر عن نفسها ، ولذلك فأينا كانت الجاهير تعانى فانها كانت تصطاد الهودى » عدو الله » الذي كان بالنسبة لها أيضاً التاجر ولولا هذه الأفكار أو الأشكال المسيحية لعمرت الجهاهمر عن سيخطها « بشكل » آخر ، أو من خلال « فكرة » أخرى . ولعل هذا التحليل السابق يفسر عدم انتشار معاداة السامية بين العرب عبر التاريخ (فالمحتمع العربى لايعرف هذا الفصل القاطع بين الزراعة والتجارة وبين الطبقات المختلفة ، كما أن التجار لم يكونوا غرباء على الحضارة فكثير من المفكرين العرب والأثمة الإسلامين كانوا ممن يعملون بالتجارة مما جعل الهود مندججن حضاريا كطبقة، ولم يفرزوا وضعا بماثلًا للأمة الطبقة أو الأقلية الدينية ذات الدور الاقتصادي المتمنز . كما أن التراث العربى الإسلامي لايضبفي أي صفة محورية على اليهودي (أو أي أقلية دينية أخرى) إذ أن الرؤية الإسلامية للخلاص مرتبطة دائمة بالفرد والفعل الفردى.

وقد كانت معاداة السامية ومحاولة تفسيرها من أهم النقط التي واجهها الهمسود في العصر الحديث ، فقد آمن دعاة حركة الاستنارة اليهودية بأن معاداة السامية ظاهرة اجتماعية مؤقتة في طريقها إلى الزوال التدريجي ، كنتيجة طبيعية لسيادة العقل وانتشار الإخاء والمساواة ، وإذا كان

المعادون السامية يعتقدون أن اليهود أمة مستقلة فريلة فى نوعها ، فان دعاة الاستنارة واليهود الإصلاحيين كانوا يرون أن الجوهر الإنسانى اليهودى الانختلف عن جوهر أى إنسان ، ولهذا يجب أن يكون الرد اليهودى على معاداة السامية. هو الاندماج. وقد طرح الثوريون من اليهود الثورة الاجماعية كحل الممشكلة ، فقد كانوا يرون أن الاستغلال الطبقى هو الذى يؤدى إلى ظهور معاداة السامية ، ويتفق كلا الفريقين الليبرالى والثورى فى النظر إلى معاداة السامية باعتبارها ظاهرة طارئة يمكى أن تتلاشى وتذوب النظر إلى معاداة السامية باعتبارها ظاهرة طارئة يمكى أن تتلاشى وتذوب

ولكن هذا التصور العلاقني لشخصية الهود يتعارض وبشكل حادمم تصور الضهاينة للمودى، والذى يعتبره شخصية « فريدة » لا مكن اندماجها مع بقية الأمم ( بوبر ) . فالإيمان باستحالة الاندماج هو من المبادىء الرئيسية للصِهيونية كما يقول كلا تزكن ، وحتى لوأراد الهود الاندماج ، فان هذا الأمر ــ حسب التصور الصهيوني ــ مستحيل ، لأن الأغيار يقفون له بالمرصاد . وسبب هذه الظاهرة هوأن معاداة السامية حسب التصورالصهيونى ظاهرة لها وجود ميتافبريقي ثابت أزلى ، أى أنها نوع من أنواع الكرة « الافلاطوني » اانبي أصبح مرضا مستعصيا على الفهم والحل يتخطى حدود الزمان والمكان. ولهذا السبب لا بمنز الصهاينة بنن معاداة السامية الدينية ومعاداة السامية العنصرية ، بل أنهم يصفون خعاداة الفلسطينين للنزور الصهيوني بأنه أيضاً معاداة للسامية ، ويقرأ الصهاينة « التاريخ اليهودى، على أنه تعبير عن الاضطهاد الذي يلحق بالهود عصراً بعد عصر ، وبخلصون من هذا إلى فشل الاندماج وحتمية الدولة الصهيونية متناسين أن معظم الصراعات السياسية الاقتصادية فى الماضي كانت تأخذ شكلا دينيا ، وان الاضطهاد لم يكن مقصورا على النهود وحدهم ، فقد شاهدت العصور الوسطى وعصر النهضة مذابح دينية عديدة ذهب ضحيتها أبناء الأقليات المسيحية فى أوربا من البروتستانت فى فرنسا والكاثوليك فى بريطانيا).

ولكن الصهيونية نفسها هي نتاج النظريات الدرفية التي تستند البها معاداة

السامية ، فالصهيونية ترى أن المحرك السياسي الأساسي للتاريخ هو العرق وليس الطبقات أو حتى الأفكار ، والصهاينة يقبلون التقسيم العنصرى للأجناس الموجودة فى أوروبا على أنها آرية وسامية ، كما يقبلون مقولة التفوق ااوراثى لمبعض الآمم دون غير ها . وتظهر عنصرية الصهيونية في نقدها للأقليات الهودية خارج فلسطن ، فهي تنتقد «الشخصية الهودية » مستخدمة مصطلبحات اشتقتها من فولكلور معاداة السامية . فهودى الدنياسبورا ، حسب التصور الصهیونی ، شخص شاذ ، تاجر طفیلی هامشی لاجذور له ، مشوه الجسد والروح ، محدوب الظهر ، مترهل العضلات ، أنفه كبر مضحك. وشعره أسود مجعد ، شبح ميت يسبر بن الأحياء هذا على عكس نموذج الصابرا الإسرائيلي المرتبط بالأرض، فاره القوام، قوى العضلات). ويبدو أن نقد الصهاينة ليهود الدياسبورا ينطلق من الاتهامات العنصرية التى واجهوها هم أنفسهم كيهود فى حياتهم اليومية . ولعل هذه العنصرية المتأصلة هى التى تفسر سركره الاشكناز ـ الفريين للسفارد ـ الشرقين ، فالاشكناز الذين كانوا ينعتون بأنهم ساميون آسيويون هربوا لآسيا ليكونوا دعاة الحضارة الغربية الآرية فيها، ولكن هجرة السفارد أفشلت مخططهم وحولت الدولة الارية إلى دولة آسيوية مرة أخرى مذكرة الاشكناز بذواتهم التي يهربون منها .

ولا يخجل الصهاينة من التعاون مع المعادين للسامية ، فهر تزل كان صديقا لحكلو الواعظ البروتستاني الذي كان يكره اليهود ، كما أنه لجأ لفون بليفيه وزير خارجية روسيا المسئول عن حادثة كيشينيف ، وكان يعلم دائما ألم المتعاونين معه ستوجه الهم تهمة معاداة السامية . وقد قام جو لدمان وجابوتنسكي بمقابلة موسوليني للتفاوض معه بشأن الدولة الصهيونية وقد عبر موسوليني عن فهمه وتعاطفه ، ولعله ليس من قبيل الصدفة أنه في عام ١٩٤٧ كانت معظم البلدان التي وافقت على قرار تقسيم فلسطين هي أيضاً البلاد التي رفضت مخول اللاجئين اليهود . أما البلاد التي رفضت الموافقة على قرار التقسيم فهي البلاد التي رحبت باستقبال اللاجئين (وهذا نموذج يرجع تاريخه فهي البلاد التي رحبت باستقبال اللاجئين (وهذا نموذج يرجع تاريخه

إلى أيام بلفور الذى منع اليهود من الهجرة إلى انجلترا ، ولكنه كان متحمسا لهجرتهم إلى فلسطين ) . بل ان بعض الصهاينة يرى فى معاداة السامية خيراً خالصا لأن معاداة السامية هى التى تضطر اليهود إلى الهجرة ، ولذلك كان يرى بن جوريون أنه لو ترك له الحيار لأرسل بعض الشبان اليهود متنكرين إلى بلاد الدياسبورا ، ليرسموا صلبانا معقوفة على معابد اليهود ، ليضطروهم للعودة إلى الأرض المقدسة .

# الفضل كالتين

# إبادة المسود

الإبادة هي محاولة القضاء على طائفة أو شعب قضاءاكاهلا ، وقد جاءت فى العهد القديم أو امر عديدة بابادة سكان أرض كنعان وطردهم : « إن لم تسالمك مدينة بل عملت معلث حربا فحاصرها وإذا دفعها الرب الهاك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها محد السيف ، واما النساء والأطفال والهائم وكل مافى المدينة كل غنيمتها فتغذمها لنفساك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهلك ، وهكذا تفعل مجميع المدن البعيدة منلك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ، واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهلك نصيبا فلاتسترق منها نسمة ما « تثنية ٢٠-١٣-١٣ » أي فلتبدها عن بكرة أبيها . ولكن على الرغم من هذه النصيحة بالإبادة فانه من الثابت ان العبر انيين قا. تز او جوا مع الكنعانيين ولم يقوموا بابادتهم أو بابادة أي شعب آخر ( فالعبر انيون كانوا شعبا صغيراً ضعيفاً يقم في ملتقى الامبراطوريات الثلاثة الرئيسية في الشرق الأوسط القديم) . وإذا كانت الإبادة مسألة مشروعة فى الحضارات القديمة (كما نستشف من نصوص العهد القديم ) فهي تعد جريمة دولية يعاقب عايما القانون الدولى العام في العصر الحديث . ولكن مع هذا وقعت عدة حوادث ابادة من ضمنها ألإبادة التركية الموجهة ضد الأرمن والتي دافعت عنها مجلات الحركة الصهيونية تحت قيادة هرتزل بسبب مطامعها فى فاسطين

ويطلق مصطلح « ابادة اليهود » على محاولة النازيين التخاص من الأقلية

اليهودية في ألمانيا والأقليات اليهودية في البلاد الأوروبية التي وقعت في دائرة نفوذهم ، وقد أطلق في أوروبا على الإبادة النازية اصطلاح « الهولوكوست» وهي كلمة يونانية تعنى « القربان الكامل» وكانت تستخدم في الأصل كاصطلاح ديني يشهر إلى القربان الذي يضعى به إلى الحالق ويشوى أو على الأصنع بحرق كاملا غبر منقوص على المذبح ( إلا من جلده ) على ألايترك أي جزء منه للإنسان الذي قدم الضحية أو حتى للكهنة ( الذين كانوا يتعيشون على القرابين المقلمة الرب ) . ولذلك يعد الهولوكوست من أكثر الطقوس الدينية قداسة ، وكان الهولوكوست يقدم تكفيراً عن جريمة الكبرياء ، كما أن الدينية قداسة ، وكان الهولوكوست هي الطريقة الوحيدة المتاحة للأغيار ، والايوجد مرجع صهيوني واحد يفسر سر اختيار هذا المصطلح واطلاقه على الجريمة النازية ولكن عكننا القول أن المقصود من اختيار المصطلح هو تشبيه المهودي بالقربان المحروق أو المشهى وأنه حرق الأنه أكثر الشعوب الشعب المهودي بالقربان المحروق أو المشهى وأنه حرق الأنه أكثر الشعوب الطقس .

وتنقسم فترة الاضطهاد النازى المهود إلى مرحلتين : الأولى من عام ٩٣٣ حتى عام ١٩٣٩ وتتميز هذه المرحلة بمحاولة السياسة النازية كشف ما أسمة بحقيقة «الشخصية الهودية» فشنت الحملات المعادية السامية على الهود لإثارة مشاعر الكره والاحتقار ضدهم ، وقد أصدر النازيون قوانين نورمبرج في ٥٠ سبتمبر ١٩٣٥ المحفاظ على نقاء الألمان العرقى ، كما صدر في نفس العام قانون المواطنة النازى الذي نص على أن الهود ليسوا مواطنين في الرايخ، وأصدر النازيون قانونا في ١٩٣٨ بحتم على الهود أن يتسموا بأسهاء عبرية ، كما حاولوا النازيون في هذه المرحلة التخلص من الهود « بطريقة قانوتية » عن طريق تهجيرهم هجرة شرعية إلى أي مكان بمافي ذلك فلسطين . وقد تعاونت الحكومة النازية مع الصهاينة في هذا المضهار بتوقيع معاهدة الممفرا، أما المرحلة الثانية فتبدأ من عام ١٩٣٩ حتى نهاية الحكم النازي ، وهي مرحلة الإبادة

الجماعية لليهود ، وقد بلغت ذروتها فيا بين عامي ١٩٤١ ، ١٩٤٤ فقضى على اعداد كبيرة من اليهود رميا بالرصاص وحرقا في الأفران ، تحت شعار الحل النهائي» إذ رأى هتلر أن الإبادة هي الحل الوحيد المتاح للمسألة اليهودية . وقد تمت ابادة اليهود وغيرهم من الأقليات والأفراد في معسكرات الاعتقال والإبادة التي بلغ عددها ألف ، من أشهرها معسكر داخاو واشوتيز وتريلنكا ومايدانيك ، وبرجن ايسلن .

ولايعرف عدد الضحايا على وج الدقة ، فهناك من يرى أنه بلغ سبة ملايين ، وآخرون يرون أنه لايزيد عن نصف مليون ، وتعود صعوبة تحديد العدد إلى غموض الاحصائيات الصهيونية وفوضاها ، فنرى مرجعا يحدد عدد اليهود عشية الحرب العالمية الثانية بأقل من أربعة عشر مليونا ( نورمان بنويتش ) ومرجعا آخر يقرر أنهم كانوا أكثر من سبعة عشر مليونا لاموسوعة سيسل روث ) . وقد ورد في الكتاب السنوى ورلدالماناك ، لعام ١٩٣٩ أن عسد يهود بالعالم ٢٥١ مليون نسمة ، ومما يزيد الأمهر تعقيدا ان الاحصاءات الحاصة بعدد اليهود بعد الحرب العالمية مباشرة هي الأخرى محل نقاش ، فقد ورد في النيوبورك تاعز أن عدد اليهود كان يتراوح بين ١٩٥١ ، مليون قبل يتراوح بين ١٩٥١ ، مليون قبل الحصوصا إذا علمنا أن نسبة توالد اليهود من أقل النسب في العالم ؟ كما يجب الحمل نسبة اليهود التي تختفي من خلال الزواج المختلط والاندماج ، ولكن ضحامة عدد الضحوايا أوصغره ، لايقلل بأية حال من شأن الجريمة النازية ، ولكن ومع هذا تضخم الصهيونية أعداد الضحايا لنتاجر بالمأساة .

وتثير الإبادة النازية للمهود قضايا عدة من أهمها مسئولية الموظفين المنفذين (مثل انخان) لسياسة حكومتهم - هل هم مجرد موظفين يؤدون واجمهم فى أمانة وإخلاص ، أم أنهم يتحملون مسئولية خلقية فردية عن أفعالهم ؟ وقد حسمت المسألة باقامة محاكمات نورمبرج للقادة العسكريين النازيين وغيرهم

وكذلك بمحاكمة انجان نفسه . ولايزال حتى الآن الدور الذى لعبته الكنيسة غير معروف ، ففريق يرى أن الكنيسة بذلت كل مافى وسعها لتحمى البهود دون أن تواجه النظام النازى مباشرة (باعتبار أن هذا أمر لاقبل لها به) ، وفريق آخر يرى أنها لم تقم بالجهد المطاوب . ونفس القضية تثار بخصوص المواطنين الألمان العاديين الذين رأوا اخوانهم من البهود يساقون إلى معسكرات الاعتقال ، ففى النمسا مثلا كانت هذه المسألة تقابل بالترحاب ، أما فى بلغاريا فقد قام الشعب بحانة البهود ولم تمس الأقلية البهودية (وما بجدر ذكره أن حكومة فيشى الموالية للنازى حاولت ترحيل بهود مراكش ولكن السلطان محمد الحامس رفض وقدم لهم الحاية ، كما أن الجامعة العربيسة فى إحدى قراراتها استنكرت الإبادة النازية وطالبت بمد البهود بالعون والحاية) .

ومن أهم القضايا الأخرى التى تشرها الإبادة سلوك الضحايا أنفسهم ، فع الافتراض بأن عدد الضحايا يبلغ ثلاثة المدين وحسب (وهو نصف عدد الضحايا حسب التقدير الصهيونى ) ، فانه نما لاشك فيه أن عملية نقلهم من ظول أوروبا وعرضها ثم فرزهم وابادتهم عملية صعبة والمقدة للغاية وتستغرق جهداً كبيراً ووقتا طويلا ، خاصة وان الدولة النازية كانت فى حالة حرب (بل وفى أواخر سنوات الحرب ) . ويفسر نجاح النازيين فى هذه المهمة الدموية بأنه كان نتيجة استسلام الضحايا أنفسهم الذين كانوا غير متفهمين المعوية بأنه كان نتيجة استسلام الضحايا أنفسهم الذين كانوا غير متفهمين كانت متخلفة حضاريا وقدرية وغيبية لأقصى درجة واقعة تحت تأثير العقلية الجيتوية والأفكار الحسيدية ، وغير قادرة على استيعاب أى موقف مركب ، الجيتوية والأفكار الحسيدية ، وغير قادرة على استيعاب أى موقف مركب ، وللنك فانها لم تقاوم ، بل تقدمت إلى غرف الغاز دون ضوضاء (ويقول البعض أنه لو قاوم الضحايا لخلقوا المشكلا لاحد لما للدوأة الذرية نما ذن البعض أنه لو قاوم الضحايا لخلقوا الشكلا لاحد لما للدوأة الذرية مما خير سيضطرها للإقلاع عن جرعها البشعة أو على الأقل لتقليل حجم الجرعة ) .

وأثناء محاكمة انخمان، التي كان الغرض منها تعبئة جيل الصابرا وتعميق

إحساسهم بالمصير «المشترك» اليهودي ، فوجيء الحرس القديم الحاكم بأن الشباب الإسرائيلي الذي ربى على القيم العسكرية قد أحس بالاندهاش والاشمئز از من سلوك الضحايا المستسلم.

ولكن من المشاكل الأساسية الى تشرها الإبادة هي الدور الذي لعبه بعض الصهاينة والحركة الصهيونية كحكل ، فالعلاقة بنن الصهاينة والنازية كانت تتسم بقدر كبير من التفاهم الذي أخذ شكل تعاون بين الطرفين ، ولعله مما بجدر ذكره أن العدو الرسمي للاولة النازية لم يكن الصهاينة وانما جماعة بهودية يدل اسمها على اتجاهها الإصلاحي (الجاعة المركزية للمواطنين اليهود من اتباع العقيدة الهودية ) . وكان الهدف الأساسي لهذه الجهاعة هو محاربة معادات السامية وبالتانى الدولة النازية ، أما الصهاينة فلم يكن هدفهم محاربة معاداة السامية من قريب أوبعيد ، وإنما كان الهذف الصهيونى هو الاستفادة من ظهور النازية لتيحقيق مكاسب اقتصادية وترحيل أكبر عدد ممكن من البهود ولتحقيق المثل « القومية » . وقد ترجم التعاون بن الطرفين نفسه إلى ما يعرف باسم اتفاقية الهمفراة ، عقارت هذه الانفاقية بن النازين والمستوطنين الصهاينة فى فلسطين وتمقيضاها شرح النازيون للبهود بالهجرة ووافقوا على الإفراج عن أملاكهم لشراء بضائع في ألمانيا مقابل كسر الصهيونية للحصار الاقتصادى الذى فرضه المهود على البضائع الألمانية. وقد احتج بعض المنا وبين في المؤتمر الصهيوني. التاسع عشر (١٩٣٥) على هذا التعامل بين الطرفين ولكنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن . وقد منحت ألمانيا للهعفراة احتكار البضائع الألمانية المصدرة إلى فلسطين وكان من نتائج هذه الاتفاقية استبراد خرة الفنين المهود الألمان والآلات الألمانية الى كانت تحتاجها المستوطنات الصهيونية ، كما زادت الصادرات الألمانية الى فلسطىن الى ثلاثة أضعاف من عام ۱۹۳۲ الى عام ۱۹۳۷ (من۱۱ مليون مارك الى ۳۲ مليون مارك). ومنذ نشوب الحرب العالمية الثانية كان يتبع الهعفراة ١٢ ألف حساب مصرفى وكانت قد تعاملت مع ١٦٠ بنك، وقامت بنصف مليون عملية ، وبلغ

مجموع ما حولته الهعفرا ما يعادل ١٤٠ مليون مارك ، وقد انعش هذا اقتصاديات المستوطن الصهيونى فشاهد فترة رخاء ويتمال أن هذه الفترة هي التي تدعم فيها الأساس الاقتصادى لليشوف الاستيطانى وهي الفترة التي أدت إلى إفساء البناء الاقتصادى للمجتمع الفلسطيني ، وليس من قبيل الصدفة أن ثورة ١٩٣٩ الفلسطينية جاءت في أعقاب تنفيذ اتفاقية الهعفرا . وقد كان لتنفيذ اتفاقية المعفرا . وقد كان لتنفيذ اتفاقية المعفرا . انعكاسات طيبة على الاقتصاد النازى أيضاً خاصة وانها نجحت في كسر الحصار الهودي على السلع النازية .

ولكن الأهم من هذا هو مجال الهجرة الصهيونية ، فتهجير اليهود هي الأرضية المشركة الإيابيولوجية بين الصهاينة والنازيين ، فكانت وزارة الاقتصاد الألماني تدعم الهجرة ، وقد ساهم الجستابو وفرق الأس . أس فى عمليات الهجرة الشرعية حينما حددت سلطات الانتداب عدد الهود المسموح لهم بالهجرة . وكان تهجير اليهود يتم بالطريقة التالية : تودع أموال المواطنين الهود الراغبين في الهجرة في أحد البنوك كما بينا من قبل ، ثم تحصل المنظمة الصهيونية - الوكالة اليهودية على ما يساوى هذه الآموال من بضائع وتقوم المنظمة بدفع مبلغ من المال للمهاجر الهودى مما بجعل من السهل تصنيفه على أنه « رأسمالى » وبذا ممكن دخوله فلسطين تحت نسبة الرأسماليين ، لأن النسب الأخرى كانت لاتسمح ، وقد قام المستوطنون الصهاينة بدعوة امخان لزيارة مزارع الكيبوتس في فلسطين محاولين بذلك كسبه لصفهم ، وبالفعل وصلل إلى حيفا ولكن السلطات الإنجلىزية رحلته على الفور . وقد ساعد انخان على تأسيس معسكرات تدريبية للمهاجرين الهود ، كما تعاون بعض الزعماء الصهاينة مع النازيين بشكل مباشر فى تحذير الجهاهير اليهودية أثناء نقلها المعسكرات الاعتقال والإبادة نظىر السماح بترحيل بضعة آلاف من الهود إلى فلسطن ، وقد هاجر حوالي ٦٠ ألف بهودي بمقتضي معاهدة المعفراة بين عامي ١٩٣٣ – ١٩٣٩.

وإلى جانب التعاون التنظيمي المعلن توجد حالات من التعاون الفردي غير المعلن مثل حالة كاستنر ونوسيج . ورودولف كاستنر (١٩٥٦–١٩٥٧)

هو أحد زعماء الحركة الصهيونية فى رومانيا والمجر وشخصية قيادية فى حزب الماباى ، ترأس عديدا من المنظات الشبابية الصهيونية ورأس تحرير بعض المحلات الصهيونية فى المحر وأصبح مسئولا عن انقاذ المهاجرين اليهود من بولندا وتشيكوسلوفاكيا ، وقام أيضاً بالاتصال بالمخابرات المحرية والمخابرات النازية (التي كان لها عملاء بعماون داخل المحرحي قبل احتلالها من قبل القوات الألمانية ) لتحقيق أهدافه . وقد زادت ومحاولات الإنقاذ هذه بعد الاحتلال النازي فى اطار تبادل المهاجرين اليهود نظير البضائع التي ستساعد النازيين فى جهودهم الحربية والتي ستسلم لهم فى البلاد المحايدة .

وقد زاد التعاون بن كاستر والنازين حتى وصل إلى درجة العلاقة المباشرة بن المخان وبينه ، وقد زار كاستر ألمانيا عدة مرات وونجحت عمده حيا سمح النازيون عام ١٩١٤ بارسال ٣١٨ بهودى مم١٣٨٦ بهودى من احدى معسكرات الاعتقال إلى فلسطن نظر أن يسود الهدوء بن البهود المرحلين والمعسكرات الإبادة حيث تنتظرهم أفران الغاز ، ويبدو أن كاستر قد نفذ جانبه من الصفقة وقد استوطن كاستر في إسرائيل وأصبح محزراً لإحدى مجلات الماباى الناطقة باللغة المحرية ، ولكنه في عام ١٩٥٣ وزع أحد المواطنين الإسرائيلين منشوراً بن فيه مدى تعاون كاستر مع النازيين بل ودفاعه عن أحد الضباط النازيين أثناء محاكمة نورمبرج مما النازيين بل ودفاعه عن أحد الضباط النازيين أثناء محاكمة نورمبرج مما النظام النازي، وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل عحاولات مضنية لإنقاذ كاستر ولكن حكمت إحدى المحاكم الإسرائيلية بأن معظم ما جاء في المنشور يتطابق مع الواقع . وبعد اشكالات قضائية عديدة حسمت المسألة (لحسن يتطابق مع الواقع . وبعد اشكالات قضائية عديدة حسمت المسألة (لحسن يسير في الشارع .

أما الفريد نوسيج (١٨٦٤-١٩٤٣) فقد كان من أوائل الدعاة للصهيونية ،

ففى كتاب له عنوانه محاولة لحل المسألة اليهودية (١٨٨٧) طالب بانشاء دولة يهودية كحل وحيد لهذه المسألة . وقد حضر المؤتمر الصهيونى الأول ولكنه اختلف مع هرتزل على مواضيع تفصيلية . وقد قام نوسيج باقامة عدة تماثيل ذات طابع صهيونى واضح له . وكان نوسيج متشربا بالثقافة الألمانية متجمسا لها كما هو الحال مع معظم الزعماء الصهاينة ، وقد عمل جاسوسا للألمان أثناء الحرب العالمية الثانية ، ووضع خطة لإبادة اليهود الألمان المسنن والفقراء . وحيم وصلت القوات النازية إلى بولندا ، قام نوسيج بتقديم وطط للهجرة اليهودية وعينه النازيون عضوا فى مكتب لقسم الشئون اليهودية ورئيس لقسم الفنون (اليهودية) التابع له . وقد اكتشفت المقاومة اليهودية تعاونه مع النازى وأنه عضو فى الجستابو فأطلق عليه النار عام ١٩٤٣ وختمت حياته .

إلى جانب هذا التعاون الواضح بين النازية والصهيونية لا يمكن للدارس الا أن يلاحظ التشابه البنيوى والفلسفى بينهما وكما أوضحنا في كتاب نهاية التاريخ . وهذا التشابه ليس أمراً عفويا من قبيل المصادفة وإنما هونتيجة منطقية لعوامل تاريخية عديدة ، فن الملاحظ مثلا أن معظم المفكرين الصهاينة واليهود في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانوا يرون أن الثقافة الأوروبية تعنى الثقافة الألمانية ، كما أنه من المعروف أن اللغة اليديشية هي أساساً فرعا من الألمانية ، كما أنه من المعروف أن اللغة اليديشية النوردية أو الآرية ولايكنون أي احترام للحضارة السلافية . وقد زاد من حدة هذه النزعة ظهور الصهيونية ، ولعله ليس من قبيل الصدفة أن هرتزل بذل قصارى جهده كي محصل على تأييد قيصر ألمانيا لمشاريعه الاستيطانية في فلا مطن . وتزخر مذكراته بالإعجاب الشديد بالعقلية البروسية العسكرية . وقد تركت الإبادة جرحا غائراً في الوجدان اليهودي ، حتى أن التصورات اليهودية للخالق قد تعدلت بعض الشيء — إذ تساءل الكثير من اليهود عن مدى تدخل الحائق في التاريخ ومدى مسئوليته والتصور اليهودي

القديم يرى أن الله يتدخل فى التاريخ لصالح شعبه المختار . وظهر فى الولايات

المتحدة ما يسمى «لاهوت موت الله» أى « دين دون آله». ولكن الطريف أن هذا اللاهوت النيتشوى يصدر عن نفس الفكر الذي تستند اليه أفران الغاز (عالم دارويني البقاء فيه للأنوي) ، وقد أدت الإبادة إلى شعور. الأوروبين باحساس يطلق عليه « أزمة الضمىر الأورى» وأصبحت أوروبا جميعها ترزح تحت وطأة الإحساس بالذنب والرغبة فىالتفكير . ولكن أوروبا وان كانت حقما مصابة بوخز الضمهر فانها تحاول معالجة النازية بالصهيونية وقانون نورمرج بفكرة الدولة الصهيونية ذات الأغلبية الهودية المطلقة ، وقانون المواطنة النازى بقانون العودة الإسرائيلي . لكن معالجة النازية بالصهيونية دو نوع من اللاتارنخية والتداخل فى المستويات ، فالجرعة النازية ضد الهود لم تكن جرىمة فردية وانماكانت ظاهرة اجماعية حدثت في أوروبا وليس فى العالم العربى وقام مها أوروبيون ، وتصور أن حل المسأ لة يتأتى عن طريق تصديرها إلى مكان آخر هو تجاهل لكل قوانين الواقع وتهرب من « وخز الضمير » ولاينتج عنه سوى العنف الذي يراه الشرق الأوسط الآن . ولابد أن نفهم الإبادة في سياقها التاريخي وفي حجمها الطبيعي على أنها ظاهرة غير متكررة في حياة الأقليات الهودية في العالم ( والاضطهاد والمذابح مختلفان عن الإبادة ) . كما أنها لم تكن موجهة ضد اليهود وحسب ، فعدد الضمحايا النازى من جميع الشعوب الأوروبية يفوق مرات عدد «ضحايا البهود»، وبجب أن نرى الإبادة على أنها نتاج أزمة الرأسالية العالمية فى النلاثينات في العالم وأزمة الرأسالية الألمانية بالذات التي لم تكن عندها مستعمرات تصدر لها مشاكلها واختارت أوروبا لتكون «مجالها الحيوي» فقتلت اليهود والغجر وملاين المواطنن السوفييت فى الوقت الذي كانتفيه القوات الإيطالية تبيد الأحباش وفي الوقت الذي كانت فيه القوات الاستعارية تجتم على صدر آسيا وأفريقيا .

هذا وقد حولت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الخوف من الإبادة ليصر أحد أسس الاستراتيجية الصهيونية . ويقال أن الإحساس بخطر

الإبادة الإبادة المحساس حقيقي في المحتمع الإسرائيلي الإبادة المحساس هو طبيعة المحتمع للجريمة النازية ولكن من المحتمل أن أساس هذا الإحساس هو طبيعة المحتمع الاستيطاني الصهيوني الذي لم يضرب أي جذور في المنطقة والذي لم يحقق أي لحظة أي تماسك اجماعي أو عرق من الداخل اوبالتالي فهو مهدد في أي لحظة بالزوال والتآكل اأي أن خوف الإسرائيلين من الإبادة ليس نتيجة للملكة النازية بقدر ماهو انعكاس طبيعي لكيان استيطاني لاجذور له واثارة القيادة الصهيونية الإسرائيلية لمسألة خطر الإبادة يسهم إلى حدما في إضعاف الصراع الداخلي وعدم تحول التناقضات الطبقية إلى مصادمات واسعة وتقوم الحركة الصهيونية بالتلويح بخطر الإبادة للأقليات اليهودية في العالم حتى تحتها على الهجرة الفورية وتضطرها الها ولكن بهود العالم مع هذا يتصرفون على أساس المحرة أمر مستحيل الوقوع إذ أنه من الصحب أن يتصرف المرء على أساس حادثة استثنائية .

وهما هو جدير بالذكر أن الدولة الصهيونية قد حصلت على تعويضاته ضحمة من ألمانيا الغربية الأور الذي انعش الاقتصاد الإسرائيلي ، ومكن إسرائيل من شراء مزيد من الأسلحة واستلاب مزيد من الأراضي .

القسم الثانى يهود العالم والادعاء القرمى

يستند البرنامج السهيونى إلى افتراض وجود وحدة تنتظم كل بهود العالم في كل زان ومكان ونتيجة لذلك شاع عدد كبير من المصطلحات "صهيونية الني تستند إلى هذا الافتراض ، ولهذا فاننا رغم معارضتنا للصهيونية - تجدنا كثيراً ما تتحدث عن وعى أو دون وعى عن البهود كما لوكانوا أعضاءاً في بناء حضارى - عرق واحد مهاسك . وأحياناً ما نتحدث أيضاً عن مقولات لانؤمن بوجودها مثل « الشعب البهودى » . فاستخدام المصطلح مثل « الشعب البهودى » . فاستخدام المصطلح مثل « الشعب البهودى » يفترض الإيمان بوجود « قومية بهودية » - وهذا هو الأساس السياسي والفلسفي للبرنامج الصهيوني .

ولكن النظرة الفاحصة — بل أحيانا العابرة — لواقع الطوائف والأقليات البهودية فى العالم لاتدع مجالا للشك فى أن أعضاء هذه الأقليات لاينتمون إلى قومية واحدة ، وإنما هم أعضاء فى قوميات شتى غير متجانسة وينتمون لبنيات تاريخية عدة ولذا يكون الحديث عن «قومية بهودية» هو حديث ليس له سند فى الواقع .

ولدراسة هذا الجانب من البرنامج الصهيونى سنبدأ هذا البحث – فى الجزء الأول منه – بدراسة واقع الأقليات اليهودية فى العالم من ناحية تنوعهم العرقى والحضارى وساتهم وتعدادهم وتوزيعهم فى العالم.

أما فى الجزء الثانى من هذه الدراسة نستعرض لمقولة « القومية البهودية » فى جذورها التاريخية ومبرراتها كما تزعمها الصهيونية ، ثم انعكاساتها على التجمع الاستيطانى الإسرائيلى فى فلسطين .

# الفصلل لتأرس واقع الاقليات البهودية في العالم

أولا: الأقليات والطوائف الهودية: تنوعها العرق والديني تبين الدراسة الموضوعية أن مواطن الاختلاف بين الأقليات والطوائف الهودية عديدة ومركبة ، فهي تختلف الواحدة عن الأخرى لاعلى مستوى عرق وقومي وحسب ، وإنما على مستوى ديني أيضاً ، إذ أن الانهاء الديني الهودي ذاته ليس انهاءا واحدا موحدا . وحتى نبين مدى هذا الاختلاف وتجاله حتى تتحقق مما يسمى بوحدة الهود وترامهن المشترك حاولنا أن نحصر «أنواع» الهود في العالم في الصفحات القليلة القادمة . ولعل أهم هذه الأقليات الهودية على الإطلاق هي :

### أ) الاشكناز :

يشكل الاشكناز غالبية يهود العالم (بين ٨٠ و ٨٥٪) واشكناز هو أحد أحفاد نوح ، وكانت الكلمة تستخدم في بادىء الأمر للإشارة للشعب واليلد الموجودين على حدود أرمينيا في أعالى الفرات ولكنها في العصور الوسطى أصبحت تشير إلى الأراضى الأوربية التي يسكها الجنس الجرماني ثم أصبحت تشير إلى ألمانيا ولكن لم يستقر الاشكناز في ألمانيا وحسب ، فبعضهم استوطن في شمال فرنسا وشرقها والنمسا وروسيا كما هاجر بعضهم إلى شرق أوربا في القرنين الخامس والسادس عشر ومعظم الهود الاشكناز لا يتحدثون العمرية وإنما يتحدثون اللغة اليديشية (ألمانية العصور الوسطى مختاطة بالإسلافية وتكتب بالحروف العبرية ) ، كما أن صيغ الدين الهودى التي يعرفونها تختلف عن الصيغ المألوفة بين السفارد نظراً لاختلاف المؤثرات الحضارية والاجتماعية عن الصيغ المألوفة بين السفارد نظراً لاختلاف المؤثرات الحضارية والاجتماعية التي أثرت على الفريقين . لكل هذا نجد أن مصطلح «اشكناز» ليس له دلالة حينية وحضارية أيضاً ، وقد كان دلالة جغرافية وحسب بل له دلالة دينية وحضارية أيضاً ، وقد كان

أعضاء اليشوف القديم فى فلسطين ، وهى موتمسة دينية محضة ، ينقسمون لاشكنازوسفارد . وقد اتسعت دلالة المصطلح بحبث أصبحت تتضمن كل يهود الغرب بما فى ذلك يهود الولايات المتحدة وباستثناء بهود اسبانيا وبعض يهود هولندا وانجلترا وتركز الحركة الصهيونية كل جهودها على تهجير البهود الاشكناز حبى أننا بمكننا القول أن الهجرة الصهيونية هى أساسا هجرة اشكنازية . وقد بلغ عدد يهود فلسطين من الاشكناز فى أواخر الثلاثينيات حوالى ٧٧٪ من مجموع المستوطنان البهود ، ولايزال يهود الاشكناز بمثلون النخبة القائدة للتجمع الإسرائيلي فكريا وسياسيا ، كما الاتزال معرفة اليديشية هو إحدى علامات المايز الاجماعي .

ولكن مع هذا أخذ عدد اليهود السفارد والشرقيين فى التعاظم حتى حتى أصبحوا يشكلون الأغلبية تقريبا فى إسرائيل.

فمن هم السفارد والشرقيون؟

### (ب) السفارد

لاعمثل السفارد سوى أقلية من يهود العالم ( بن ١٢ ، ١٥٪ ) وكلمة سفارد كانت تشر إلى مكان شمال فلسطين نفى الية اليهود بعد السبى البابلى . ولكن معنى الكلمة تغير خيث أصبحت تدل على الفكر اليهودى ابان العصور الوسطى على شبه جزيرة أيبريا التى تضم أسبانيا والبرتغال . وقد أطلق المصطلح تاريخيا على نسل أولئك اليهود الذين عاشوا أصلا فى أسبانيا ، والبرتغال (فى مقابل الاشكناز الذين كانوا يعيشون فى ألمانيا وأوروبا) . وقد كان ليهود أسبانيا طريقتهم الحاصة فى الصلاة والطقوس الدينية التى تعد استمرارا المتقاليد الدينية اليهودية التى نشأت وتطورت فى بابل ( اما الاشكناز فتعود عبادتهم أساسا الأصول يهودية فلسطينية ) . لكل هذا اكتسب اصطلاح فتعود عبادتهم أساسا الأصول يهودية فلسطينية الكرقية الأصلية . وحيا طرد يهود المنطقة الأندلس اتجهوا إلى تركيا واليونان وشمال أفريقيا واتبع معظم يهود المنطقة طريقتهم فى العبادة ، ولذا اتسع نطاق دلالة المصطلح وأصبح يطلق على كافة اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية فى العبادة سواء كان أصلهم كافة اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية فى العبادة سواء كان أصلهم

من أسبانيا أم لا . ويطلق المصطلح الآن على كافة اليهود الذين ليسوا من أصل الشكنازى أورونى فى التجمع الإسرائيلي (ولكن مما يثير بعض المشاكل فى التصنيف ان الحسديين وهم من الاشكناز قد اقتبسوا كثيراً من التقاليد ، والطقوس السفاردية ) . والعبرية التى يتعبد بها المفارد مختلفة عن عبرية الاشكناز ، وهذا يعود إلى أن يهود البلاد العربية منذ أيام الأندلس لا يتحدثون الا بالعربية ، واقتصر استخدام العبرية على الكتابة الدينية المتخصصة ولكن هذا لا يعنى أن هناك وحدة لغوية بين السفارد فبعضهم مثل المارانوس يتحدثون اللادنيو ( وطانه أسبانية ) ، أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية والتركية . والتركية .

# (ح.) اليهود الشرقيون

تعبير يطلق على نسل أولئك اليهود الذين اتجهوا ، عندما غادروا فلسطين قديماً ، إلى العراق وايران وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان شمال أفريقيا . وقد اتسع نطاق دلالة كلمة «سفارد» بحيت أصبحت تضم الهود الشرقيين أيضاً .

و ممكننا القول ان هذه هي الأقليات اليهودية الأساسية في العالم ولكن توجد أقليات أخرى متناثرة في العالم تدخض بما لايقبل الشك مقولة الشب الواحد، ومن أهم هذه الأقليات بني اسرائيل والفالاشاه.

# (د) بنی إسرائيل

مجموعة من يهود الهند القاطنين حول بومباى ، وهم لا يعرفون التامود ويشتغاون أساسا بالتجارة وببعض الحرف اليدوية ، ومن مميزاتهم الجسدية أن لونهم أميل للبياض ، هاجر بضعة آلاف منهم لإسرائيل ولكنهم عانوا من التفرقة العنصرية وفشلوا فى العثور على وظائف مما اضطرهم للاضراب والمطالبة بالعودة إنى الهند ، وقد عاد بعضهم بالفعل إلى الهند — ولكن الفرية الذى استوطن نهائيا فى اسرائيل وطن فى موشاف (مستوطن تعاونى) جديد مع بعض يهود العراق .

#### (م) الفالاشاه

الأقلية الهودية في الحبشة وكلمة «فالأشاه» مشتفة من كلمة عبرية معناها « بهاجر» أو بهيم على وجهه » ، ويبلغ عدد أفراد هذه الطائفة البهودية حوانى ١٥ ألف واصلَ الفالاشاه غير معروف على وجه التحديد ، ولعلهم قد اعتنقوا البهودية على يد بعض التجار الىمينين الهود قبل دخول المسيحية الحبشة ، أولعلهم من سلالة جالية تجارية ببودية استوطنت هناك وتغرت معالمها البدنية عن طريق التزاوج . والفالاشاه برهان حي على أن خرافة النقاء العنصرى التي تروج لها الصهيونية لاأساس لها من الصحة ، فهم من الناحية الجمانية أقريقيون يشهون غيرهم من الأحباش المسيحيين والمسلمين يتحدث الفالاشاه باللغات الافريقية: السائدة حولهم لأن معرفهم بالعبرية قاصرة خلى عدة كلمات ، فالعهد القديم الذي يعرفونه مكتوب بلغة حبشية قديمة نو ولايعرف الفالاشاه شيئا عن الكتب الهودية الدينية الأخرى مثل التلمود . وعلى الرغم من أن الفالاشاه يتيمون السبت وتحتنملون بأكثر الأعياد ومحافظون على الشرائح الخاصة بالخنان والزواج إلا أن بهوديتهم تختلف بشكل جوهرى عن البهودية الحاخامية المعروفة لدى البهود الاشكناز والسفارد.إلى جانب بني إسرائيل والفالاشاه توجد أقليات بهودية صغىرة لا مكن تصنيفها إلا على أساس ديني ، وان كان التصنيف الديني يكتسب محتدى عرقيا بل ولغويا نظراً لتركيز أعضاء كل فريق فى موطن جغرافى واحد ولاشتراكهم في تراث غير بهودي واحد ، هذه الأقليات هي المهود المتخفون ( المارانوس والدونمه ) والقراؤون والسامريون .

# (و) البهود المتخفون

اصطلاح يستخدم للإشارة لليهود الذين يضطرون لاعتناق دبن غير دينهم في الحفاء ويبقون في الوقت ذاته واجهة غير بهودية (مسيحية أواسلامية) وتوجد فرق عديدة مناليهود المتخفين ولكن أهمها هي:

#### (١) المارانوس

رتعبير أطلق على أو لئك اليهود الأسبان الذين تراجعوا - ظاهريا - عن عقيدتهم اليهودية فى القرن الرابع عشر حتى يتمكنوا من البقاء فى أسبانيا بعد أن انتهى الحكم الإسلامى . وقد أطلق عليهم أيضاً تعبير كريستاوس نوفه س «أو « المسيحيون الجدد » . وكلمة « ما را نو » ليست معروفة الأصل على وجه التحديد ، وان كان يقال أنها تعود لكلمة - مارانوا ( والتى تعنى خنزير .

وقد مارس هؤلاء المارانوس كافة الطقوس التي تقتضيها الديانة المسيحية في العلن ولكنهم ظلوا في الوقت ذاته يمارسون سرا كافة الطقوس التي تقتضيها الديانة البهودية.

وقد حار المفسرون في سر اصرار بقاء المارنوس في أسبانيا ، بينها كان أمامهم حق الهجرة لبلد آخر ، ولكن يبدو أن العنصر الاقتصادى هو الباحث الوحيد على بقائهم ولذلك حينًا كانت تسنح أمامهم فرصة للكسب في أى بلد آخر كانوا بهاجرون اليه ، وفي كثير من الأحيان كانوا بهاجرون إلى بلاد كاثوليكية خاضعة لحكم الاسبان . وقد هاجر كثير من المارانوس إلى بولندا وبعض دول أوروبا وساهموا في إنشاء البنوك وكان لهم شهرة في التعامل في بورص الأوراق المالية ، وقد لعبوا دورا هاما في تأسيس كثير من المركات الاستعارية التابعة لهولندا ، كما ساهموا في تأسيس بعض الشركات البرتغالية المنافسة ويقول أحد علماء الاجتماع الألمان أن المارانوس ساهموا مساهمة فعالة في قيام النظام الرأسمالي الحديث .

وكان بعض المارانوس ما أن يخرج من أسبانيا حتى يظهر تمسكه الشديد باليهودية ، ولكن فريق آخر استمر فى ممارسة طقوسه سراً وفى النزاوج بين أفراد الجهاعة حتى بعد أن انتهت الحاجة لذلك ، ولايزال توجد طوائف مارانوس فى أسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة ».

كلمة تركية تعنى «المرتدون»، وهي طائفة بهودية تركية استقرت فى سالونيكا وأشهرت اسلامها تشها بمبتاى تسفى الباشيح الدجال الذي ظهرت فى أوروبا فى القرن السابع عشر ، فقد اعتقد كثيرون من اتباعه المتعصبون له أن ارتداده عن دينه واعتناقه للإسلام إن هو إلا تلبية لأمر سرى. من الرب وتنفيذاً للإرادة الإلهية ، فحذووا حذوه ولكنهم ظلوا متمسكين سراً بتماليدهم الهودية وبالمانهم الراسخ بأن شيتاى تسفى هو الماشيح المنتظر . وانقسست الدولة إلى جهاعتن رئيسيتن وكان لكل واحذة منهما اسها تركيا مسلما يستعمله علانية وآخر عبريا تعرف به بىن أفرادها كما كانوا يحتنملون بجميع الأعياد البهودية ويتبعون شعائرهم فيما عدا شعيرة ' الكف عن العمل حتى لايلفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد ميلاد شيتاى تسفى . وكانت صلواتهم وطقوسهم تكتب فى كتب صغيرة الحجم حتى يسهل علمهم الخفاؤها . وقد اتهمت هذه الجاعة بالانحلال الخلقي والانغاس في الجنس وذلك بسبب ميلهم إلى تحليل الزوجات التي حرمتها الهالاخاه ( الشريعة الهودية ) وبسبب الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلون خلالها الزوجات. وقد تفرق شمل هذه الطائفة على أثر اتفاقية تبادلا السكان التي وقعتها تركيا واليونان بعد الحرب سنة ١٩٢٤ بسبب اضطرارأفرادها إلى توك مقرهم فى سالونيكا والاستقرار فى جبهات متفرقة بتركيا، وتم أخبراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجاعة بعد أن نجحت طويلا في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين والهود على السواء، فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عن يهودينهم المتأصلة وبعدهم التام عن الإسلام . ولكن مما يلفت النظر آنه بالرغم من هذه الوثائق التي تؤكد ارتباطهم الشديد بالبهودية فقد فشلت جميع المحاولات التي بذلت لاقناعهم بالهجرة إلى أسرائيل ، ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير أفراد قليلة جدا من الدونمة .

### (ز) القراؤون

إطائفة يهودية أسسها عنان بن داوود فى العراق فى أواخر القرن الثامن ويتلخص مذهب القرائين فى جعلهم النص المقدس المكتوب أى التوراه المرجع الأول والأخير والمنبع لكل عقيدة أوقانون . وكانت التوراة تسمى قدعا « بالمقرأ » أن « المقروء » ومن هنا جاءت تسميتهم بالقرائين .

هاجم القراؤون التلمود وهدموه وفندوا تقاليده الحاخامية كما هاجموا فكرة الشريعة الشفوية أى كتب التفسير النهودية مثل التلمود التي ارتفعت منزلتها حتى أصبحت كأنها هي الأخرى كتب منزلة مثل التوراة واشتد الصراع بينهم وبين الحاخاميين إلى حد إعلان كل طائفة تكفير الأخرى ونجاستها وحرمانها من رحمة الله . وكان أكثر القرائين يقيمون في مصر والشام وتركيا والعراق وإيران وبعض أجزاء من روسيا وأوروبا .

وقد ابتعد القراوون بالتدريج عن باقى اليهود منذ القرن الثالث عشر وأدى النزامهم المتزمت بالتفسير الحرقى للتوراه إلى الجمود والتخلف ولايزال يوجد بعض اليهود القرائين في مصروشرق أوروبا .

### السامر يون

اشتق اسمهم من السامرة عاصمة مملكة اسرائيل القدعة ، وهم يمثلون أصغر طائفة دينية في العالم فعددهم لاينجاوز ٢٤٠ شخص يعيش أغابهم في نابلس. والسامريون متصلون تاريخيا بالهود ولكن تفصل بينهم هوة عميقة من الحلافات الدينية فهم يومنون بأسفار موسى الحمسة يضاف إلها أحيانا سفر يوشح بن فون، ويرفضون الأنبياء الهود والكتب السهاوية الآخرى ، ويعتبرونها من صنع البشر ولذلك مختلف كتابهم المقدس اختلافا واضنحا عن التوراة الشائعة .

والسامريون بحكم دينهم ليسوا صهاينة فهم لايعترفون بقدسية جبل صهيون ولايؤمنون ، يداود وسليان . ومن هنا الجدل الشديد الذي أثبر

حول تا ريخهم وأصلهم بل أن بعض اليهود ينفى عن السامرين الانتساب إلى إسرائيل أو الإيمان باله إسرائيل .

إذا كانت الأربعة «أنواع » السابقة من البهود طوائف دينية ذات طابع عرفى ، فالأنواع الثلاثة التي سنوردها هي أساسا طوائف دينية ليس لها محتوى عرقى :

### الهودية الإصلاحية

بمكن اعتبار مذهب البهودية الإصلاحية تمرة مباشرة لحركة الاستنارة الهودية ، فقد حاول مؤسسوا هذا المذهب أن يصلوا إلى صيغة معاصرة للبهودية تلاتم العصر وتتخلص من إسار المطلقات اللاتاريخية التي كانت تدور في فلكها هذه الديانة . وعكننا القول أن أحد التيارات الأساسية في الفكر الإصلاحى هو وضع المعتقدات الدينية اليهودية فى اطار تاريخى ومحاولة التمييز بين ماهو مطلق منها وماهو مرتبط بزمان ومكان ، ولذا عدل الإصلاحيون فكرة الوحى والنبوءة ونادوا بأن الوحى ليس خالصا صافيا بل مختلط بعناصر تاريخية زمنية وبذا يصبح البهود ملزمين بمحاولة فهم وتفسير هذا الوحى من آونة لأخرى وأن ينفذوا منه ماهو ممكن فى لحظتهم التاريخية . وعلى هذا يصبح للقانون الإلهي السلطة والحق فقط طالما كانت أوضياع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة ، وعندما تتغير الأوضياع مجب أن ينسخ القانون حتى وإن كان الله صاحبه ومشرعه . فالعهد القديم على سبيل المثال له جانبان واحد مقدس والأخرى زمنى ، وقد سقطت فاعلية الجزء الثانى بسقوط الهيكل وكذا أسقط معهما كل ماله علاقة بالهيكل أو الدولة وبقى الجزء المقدس أو المطلق وحده . والهودية الحاخامية في تصور الإصلاحيين لاتزال تدور فى إطار الطقوس المرتبطة بالدولة والهيكل والتى لم يعدلها أى فعالية أو شرعية .

وتطبيقا نرؤيتهم الفلسفية قام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات التي لها طابع

قومى يهودى وجعلوا لغـة الصلاة هي الألمانية لا العبرية وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجاعية ، كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات . وقد قام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم الهيكل وكانت تلك أول مرة يستخدم فيها هذا الاسم لإنه كان لايطلق إلا على « الهيكل » الموجود في القدس، أي أن الإصلاحيين بتسميهم معبدهم هذه التسمية الجديدة كانوا يحاولون تعميق ولاء الهودى للوطن الذي يعيش فيه .

أما على مستوى المفاهيم الدينية فقد أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلى وأعادوا دراسة العهد القديم على أسس علمية ونادوا بأن الدين اليهودى أو العقيدة الموسوية ، وهي التسمية الأثيرة لديهم ، يستند إلى قيم أخلاقية تشابه قيم الأديان الأخري كما ركز الإصلاحيون على الجوهر الأخلاق للتلمود مهملين الدحر بمات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودى سيا القوانين الحاصة بالطعام .

وعدل الإصلاحيون بعض الأفكار الرئيسية فى الدبانة اليهودية كما أضفوا على فكرة العودة والماشيح طابعا إنسانيا إذ رفضوا فكرة العودة الشخصية للماشيح المخلص وأحلوا محلها فكره العصر الماشيحانى . ويكفر الأرثوذكس الإصلاحيين ( والمحافظين ) ولا يعترفون بالزيجات التى يعقدها حاحام إصلاحى ( أومحافظ ) .

# (ى) اليهودية الأرثوذكسية

تعسد اليهودية الأرثوذكسية رد فعل رجعي للتيارات الاستنارية والإصلاحية بين اليهود. ويؤمن الأرثوذكس أن التوراة هي كلام الله، كتبها حرفا حرفا، قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل العصور، ولولا التوراة لما تحقق وجود إسرائيل كشعب، ولذلك يطالب الأرثوذكس أتباعهم بالإيمان الكامل بالشريعة المدونة والشفهية، وبكل كتب اليهودية الحاخامية مثل التلمود والشولحان عاروخ. وهم في إيمانهم هذا لايقبلون أي تمييز

بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالطقوس فكلها ملزمة وبنفس الدرجة ، وقد نادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبديل أو التطوير لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلوا على ما أرسله الله، ولأن التطور سيودى حمّا بالمهودية . وقد وصل التزمت ببعض الأرثوذكس أنهم طالبوا بعدم تغيير حمّى الطريقة التي يرتدى بها المهود ملابسهم أو يقصوا بها شعرهم .

وتدافع الهودية الأرثوذكسية عن كل المقولات الهودية التقليدية والأساطير القديمة بكل بساطها ومجافاتها لحقائق التاريخ والواقع فالدين الهودي حسب تصورهم ليس مجرد عقيدة يؤمن بها الهودي كفرد، بل هي نظام يفسر تاريخ الهود ويغطى كل جوانب الحياة الهودية . ويعتقد الأرثوذكس اعتقادا حرفيا في صحة الأساطير الهودية مثل الإيمان بالعودة الشخصية للهاشيح وبالعودة لفلطسين وبأن اسرائيل هي الشعب المختار الذي يجب أن يعيش منعز لاعن الناس لتحقيق رسالته . وهم يستخدمون في صلواتهم اللغة العبرية ولايسمحون باختلاط الجنسين كما أنهم يعارضون أي نشاطات تبشيرية قد يقوم بها الهود .

والأرثوذكس كمجموعة دينية محاولون الانفصال عن بقية الفرق الهودية الأخرى حتى ممكنهم الحفاظ على ما يتصورونه بأنه جوهر الهودية الحقيقي دون أن تشوبه شوائب.

## (ك) البهودية المحافظة

نادى المحافظون بأن أى تغيير أو تطوير للبهودية لابد وأن يكون نابعا من أعماق الروح البهودية لا من خارجها ، وعلى الرغم من أن المحافظين كانوا من المؤمنين بأن فكرة الشريعة الشفهية خرافة ابتدعها الحاخامات لكى يضفوا لونا من الحقانية على ما أقره الإجماع الشعبي ، وعلى الرغم من أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني البهودي ليس مرسلا من الله إلا أنهم لم يتخذوا موقفاً نقديا أومتحررا من التوراة أوالتراث البهودي لأن كلهما تعبير عن روح

الشعب اليهودى وعبقريته . ولذلك يؤمن المحافظون بالقانون اليهودى دائم التطور ، ولكن هذا التطور لابد وأن يكون متسقا مع منطق اليهودية نفسها وأن تظل الأشكال المختلفة المتغيرة تعبيراً عن عبقريتها . ويؤمن المحافظون بأن الأمل فى العودة فكرة أثيرة لدى اليهود لابد من المحافظة عليها وبأن هذا الأمل لايتنافى بأى حال مع الولاء للوطن الذى يعيش فيه اليهودى ، ويرى المحافظون أن تكون الصلوات اليهودية بالعبرية (وإن كانوا لم يمانعوا فى أن تتلى باللغة المحلية إن لزم الأمر).

بعد استعراضنا لهذه الأبنية المنفصلة المركبة التي تكون ما يسمى «بالشعب اليهودي» نجد أننا لم ننتهي بعد إذ أننا يمكننا أن نضيف نوعا جديداً يسمى « بالمود السود » .

### (ل) البهود السود

هم البهود الزنوج الذين يتواجدون بأعداد متفاوتة فى إسرائيل والولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي وليبريا ويقدر عددهم فى إسرائيل بحوالى ومسخص يتركزون فى مدينة ديمونه فى صحراء النقب وقد جاء بعضهم إلى اسرائيل من ليبريا التى ظنوا من قبل أنها وطنهم الضائع وقالوا عنها بعد ذلك أنها مجرد محطة انتقالية . وجاء بعضهم الآخر من شيكاغو فى الولايات المتحدة احتجاجا على أوضاع الزنوج هناك وكانوا قد انضموا فى أمريكا إلى جاعة من الملونين باسم ( ابيتا اسرائيل ) يعيش أفرادها حسب الشرائع البهودية بتشدد يفوق البهود البيض . ويدعى البهود السود الانتساب إلى القبائل العشرة المفقودة وفقاً لأسطورة يهودية متداولة ، وهم يو كدون أن أنبياء البهود كانوا من السود .

وقد ابتلعت مصطلحات لوصف نمط جدید من البهود اسمه « البهود الجدد » .

#### (م) الهود الجدد

حينًا يتحدث الصهاينة عن البهود فهم عادة يتحدثون عن بهود شرق أوروبا نتاج الجيتو والشتتل ومناطق الاستيطان الهودى فى روسيا ، وحيمًا تتحدث كتب التاريخ عامة عن البهود فهي تتحدث عن الأقليات البهودية المتناثرة في العالم التي كانت توجد عادة داخل بنيات تاريخية اقطاعية أو بدوية أو حتى بدائية ، أى أن الكنايات الصهيونية وغير الصهيونية تتحدث عن الهود فى نهاية الأمر على أنهم نتاج مجتمعات ماقبل الرأسالية المبنية أساسا على الفصل بين الطبقات والأقليات ، إلا أن بهود الغرب واجهوا في القرن العشرين في عصر الصناعة والرأسالية ، وضعا جديدًا لم يواجهه أن تجمع بهودى قبل الميلاد أو بعده ، ويتلخص هذا الوضع الجديد فى أن اليهود فى البلاد الغربية قد استوعبوا إلى حدكبر في البناء الاقتصادي للمجتمع أي أن الانعزالية الافتصادية الجيتوية لم يعدلها وجود وأصبحت الجماهىر الهودية فى الغرب تجابه نفس المشاكل التي تجابهها بقية جهاهير المحتمع. فأفراد الطبقة العاملة الهود في انجلتر ا بجابهون إلى حدكبر نفس المشاكل التي بجابهها اخوانهم من الأغيار ، وكذلك الرأساني الهودي . وقد صاحب هذا ضعف واهتزاز فى الروئية التلمودية القومية (وإن لم تكن قد اختفت تماما لأن البناء الفوقى أو الأفكار يستمر في الوجود بعض الوقت بعد أن تزول الظروف الموضوعية التي أدت إلى ظهورها ) أي أن مهود غرب أوروبا في الولايات المتحدة (كذلك شرق أوروبا الآن بعد تطبيق النظام الاشتراكي ) مختافون اختلافا جوهريا عن بهود الجيتو . ولذلك أفترح أن نطلق عليهم اصطلاح «اليهود الجاد» كمحاولة لوصهف الواقع الوجداني الاقتصادي الجديد الذي يعيشه هؤلاء الهود، وكمحاولة للتفرقة بينهم وبن مهود الجيتو الذين كانوا يعملون بالتجارة والربا والذين كانوا يقفون على هامش المحتمع الزراعي (أو يعيشون في مسامه على حد قول ماركس).

#### (ن) الصابرا

كلمة عبرية مشتقة من الكلمة العربية الصبار أو «التين الشوكى » وهو مصطلح يطلق على جميع اليهود الذين يولدون على الأرض الفلسطينية ، والصابرا لمم خصائصهم الحضارية والدينية واللغوية التى تميزهم عن بقية يهود العالم . ولكن مع هذا لانعدم أن نجد اختلافات وتقسيات داخل جيل الصابرا ، فمثلا يطلق المصطلح أحيانا على أبناء اليهود والاشكناز وحدهم دون أبناء السفارد أو الشرقيين . كما يلاحظ أن أفراد الصابرا يرتبطون بتراث أبائهم الحضارى وكثيراً ما يتحدثون لغة غير العبرية في منازلهم ، وفي أحاديثهم الحاصة .

# (٢) الأقليات والطوائف اليهودية في العالم سياتها وتعدادها وتوزيعها

مما سبق بمكننا أن نخلص إلى أن يهود العالم ينقسمون إلى أجناس مختلفة بل وفرق دينية عدة تتصارع فها بينها .

وفى داخل هذا الإطار المتنوع بمكننا أن نلاحظ أنة (ثمة سهات مشتركة بين الأقليات البهودية المتناثرة وأخرى مقصورة على كل جهاعة . ولعل أهم السهات المشتركة هي اشتغال أعضاء الأقليات البهودية بالتجارة والربا والحرف الحقيفة والصناعات الاستهلاكية ولعل هذا يفسر تكلسهم في العواصم والمدن الكبيرة، فالمدينة كانت ولازالت هي مركز النشاط المالي والتجاري والمصرف في فغلا مدينة نيويورك بالولايات المتحدة تضم وحدها نصف بهود الولايات المتحدة (أي تضم من البهود مايزيد عن سكان الدولة الصهيونية) . أما بقية بهود الولايات المتحدة فهم موزعون على المدن الكبري محسب أهميها ، كما أن باريس هي الأخرى تحتوى على حوالي نصف به د فرنسا . وتضم لندن ٢٨٠ ألف بهودي من المجموع الكلي ليهود الجليرا ، أي أكثر من النصف في ونصف بهود هولندا ونصف بهود بلجيكا يعيشون في بروكسل ، وأكثر من نصف بهود هولندا ونصف بهود بلجيكا يعيشون في بروكسل ، وأكثر من نصف بهود هولندا في أمستردام ، ونصف بهود بلغاريا يعيشون في صوفيا العاصمة ، ويعيش في أمستردام ، ونصف بهود بلغاريا يعيشون في صوفيا العاصمة ، ويعيش

٩٠٪ من بهود المكسيك فى مدينة مكسيكو العاصمة . ويتركز ٩٨٪ من بهود روسيا فى المدن (يعيشون فى ثلاث جمهوريات أساسية روسيا واكر نيا وبروسيا) ولايوجد بينهم عمال صناعة أو مزارعون ، وتوجد أكبر الطوائف البهودية الإيطالية فى روما ثم ميلانو وتورينو ، وأكبر الطوائف البهودية فى ألمانيا توجد فى برلين وهكذ ا .

ولم يشذ سكان التجمع الاستيطاني الصهيوني عن هذ الاتجاه ففي اسرائيل يتكدس ٧٥٪ من المواطنين في المدن . ولم يكن الوضع مختلفا بالنسبة ليهود البلاد العربية فمعظمهم كان يعمل بالتجارة أو في الصناعات «البهودية» التقليدية مثل الصباغة والحياكة ، كما أنهم كانو يعملون كدائنين بمبالغ صغيرة فى الأماكن التي لاتوجد فها بنوك ، وكانوا يديرون أيضاً عدة بنوك . كما كان يتركز الهود فى المهن الحرة كالطب والصيدلة والصحافة والطباعة . ولعل الوضع فئ مصر والعراق مثلا واضحا على تركز الأعمال التجارية والمالية في يد الهود وتركز الهود في هذه الأعمال . ففي مسر في عام١٩٤٤ كان الرأسهاليون الهود يساهمون في إدارة وتوجيه ١٠٣ شركة من مجموع ٣٠٨ شركة ويسيطرون على جانب ضيخم من رؤوس أموالها ، كماكانوا يُديرون عديداً من البنوك والشركات الاثبانية . كماكان الممولون الهود عمتلكون بعض الشركات الزراعية التى تقوم بامتلاك الأراضى واستغلالها والمضاربة فيها وتمويل المشروعات العقارية والصناعية ومن ضمنها شركة البحرة المساهمة وشركة أراضي الدلتا المصرية التي كانت تمتلك ضاحية المعادى (وتمتلكها موصىرى) وشركة تجفيف الأرضى (تمتلكها عائلة سموحة ١٩٣٠). ومن المعروف أن ٩٨٪ من العاملين في البورصة في الاسكندرية كانوا من البهود . أما في العراق فكانت ٩٠٪ من واردات العراق و٩٠٪ من عقوده فى يد المهود . وكنتيجة حتمية لاشتغال المهود بالتجارة فى العالم العربى نجد أنهم تواجدوا أكثر ماتواجدوا داخل المدن فقد تركز اليهود فى مصر فى القاهرة ( حي المعادي والظاهر) وفي الاسكندرية. ويلاحظ أن المعابد المهودية

موجودة بشكل ملحوظ فى العواصم فمثلا يوجد فى القاهرة والاسكندرية عدة معابد ويقع أحد معابد القاهرة فى شارع عدلى على مقربة من البنوك والمراكز التجارية الأساسية ، كما يوجد معبد يهودى فى الاسكندرية فى شارع النبى دانيال (على مقربة أيضاً من بنوك الاسكندرية وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية).

ولعل ارتباط الهود بالتجارة والأعمال المصرفية والاقتصاد الحرقد يفسر بعض الظواهر الحاصة بهجرتهم وتحركاتهم فى العصر الحديث . ففى كوبا كانت توجد جالية بهودية ولكن حيما نشبت الثورة الاشتراكية هناك انحفض العدد إلى العشر (فلم يبتى سوى ٢٠١٠ بهودى غالبيتهم اشكناز ويبلغ عمر الواحد منهم أكثر من خسين عاما) ، هذا على الرغم من أن الثورة الكوبية لم تضع أى عراقيل فى طريق النشاط الصهيونى . وكانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولم تسىء معاملة الهود على الإطلاق (باعتر افات المراجع الصهيونية) وسمحت لمم بإنشاء مدارس يتعلمون فيها العبرية . ولقد تم تعيين أحد المواطنين الكوبيين اليهود عضوا فى مجلس الوزراء عام ١٩٥٩ . ولكن ارتباط الأقليات الهودية بنمط انتاجى معين وبعقلية تجارية جعل من العسير عليهم الاستمرار فى المحتمع الجديد . فهم كانوا و ضحايا التأميم ، كما تقول أحد المراجع الإسرائيلية (ولعل هذا هو السبب فى استمرار المسألة الهودية حتى الآن فى الاتحاد السوفيتى) .

وخروج الهود من البلاد العربية يستحق وقفة لتفسيره . فهذا الحروج لم يكن نتيجة للاضطهاد وإنماكان نتيجة التحول البنيوى الذى خاضته بعض المحتمعات العربية مثل المجتمع المصري والمحتمع السورى والمحتمع الجزائرى والمحتمع العراقى ، ولا بمكن رو ية خروج الهود كظاهرة منفصلة عن خروج أقليات « تجارية » أخرى مثل الإيطاليين واليونانيين الذين لم يستطيعوا التلاوم مع إجراءات التمصير والتعريب والتأميم .

ومما عقد الأمور بالنسبة للمهود أن التجارة التي ارتبطوا لها لم تكن مرتبطة بالرأسهال المجلى وعملية الإنتاج المحلية وإنما كانت تقف عند حافة العملية الإنتاجية ومرتبطة بالرأسمال الغربى ، فكانوا يعملون بالاستبراد والتصدير أو الاثبان أو الاتجار في المصوغات وماشابه . وهي كلها عمليات هامشية لاترتبط بالعملية الإنتاجية . وقبه كان لهذا الوضع أثره على الانتماء الجضارى والنفسى للأقليات البهودية إذ نجد أنها بدأت تفقد بالتدريج لونها وطابعها المحلى بل نسيت اللغة العربية المخلية واكتسبت معرفة بلغة النجارة فئ الشرق العربي (الفرنسية). فقد كان الصعود في السلم الاجتماعي وتوثيق العلاقات مع الرأساليين من الأجانب يتطلب اكتساب هذه الحبرات اللغوية والحضارية، وقد ساعد في هذا النشاط جاعة الاليانس الهودية التي كانت تقوم بنشر الثقافة الفرنسية بين اليهود. ولكن من أهم العناصر التي ساهمت في هذا الوضع الهجرة الهودية من أوروبا إلى البلاد العربية ، فالأقليات الهودية في البلاد العربية (شأنها شأن أي أقلية دينية أوعرقية أخري) كانت تتكون من عنصر محلى له انتهاءاته المحددة ، ولكن مع بداية تحلل الامبر اطورية العنمانية والاهتمام الغربي بالأسواق العربية بدأت تهاجر أعداد كبيرة من يهود أوروبا من السفارد والاشكناز ، ففي عام ١٨٣٥ كان يوجد ه آلاف هودى في مصر زاد عددهم إلى ٢٥ الف عام ١٨٩٧ عن طريق الهجرة – أى أن الأقلية تحولت من عنصر مصري عربي إلى عنصر فرنسي أوروبي . وقد تجنس بهود الجزائر بالجنسية الفرنسية عام ١٨٦٥ حينما أصدر نابليون الثالث قانونا بمنح الجنسية الفرنسية لكل الجزائرين الذين يطلبونها شرط اتباعهم قانون الأحوال المدنية . وبعد خس سنوات (عام ١٨٧٠) صدر قانون عنح الجنسية الفرنسية لكل الطائفة البهودية في الجزائر ، أما بهود تونس البالغ عددهم ١٠٠ ألف فكان من بينهم ٩٠ الف حاصلون على المؤاطنة الفرنسية . ومما شجع كثير من أعضاء الأقليات اليهودية العربية على فقدان هويتهم العربية والحصول على الجنسيات الأجنبية أن مثل هذه العملية كانت

تحقق لهم امتيازات اقتصادية وحضارية عديدة تضمن لهم حرية الحركة. وعلى سبيل المثال نجد أن بهود مصر الدين تجنسوا بالجنسيات الأوروبية المحتلفة تمتعوا محاية القناصل الأجانب ، وكان محق لهم عرض قضاياهم على المحاكم المختلطة وقد بلغ ارتباط البهود بالمصالح الأجنبية وضعف انهائهم الحضارى والتجارى أن بعض البهود كانوا يعملون قناصل للدول الأجنبية في بلادهم.

وحيث أن الأمركذلك نجد أن «خروج» البهود من العالم العربي كان نتيجة حتمية لانحسار نفوذ الاستعار الغربى الذى ارتبط الهود به عن منطقة البلدان العربية . ولعل حالة بهود الجزائر تعتبر شاهدا صادقا على ما نقول. فقد أشرنا من قبل إلى « تفرنسهم » الاقتصادي والحضاري ولذلك خينًا نشأ الصراع بين العرب الجزائريين من جهة والاستعار الفرنسي والمستوطنين الفرنسين من عملية أخرى وقف ٩٠٪ من سهود الجزائر في جانب بقاء الجزائر فرنسية ، وأيدوا منظمة الجيش السرى التي تولت حملة من الإرهاب والفوضى والعنف . وقد رحل أعضاء الأقلية البهودية عن الجزائر مع من رحلوا من المستوطنين مع أنه كانت أمامهم الفرصة للبقاء بموجب اتفاقية ايفيان . بل أن معدل هجرة الهود من الجزائر كان يفوق معدل هنجرة المستوطنين، ففي عام ١٩٦٢ قد رأن ٢٥٪ من الآجانب غادروا الجزائر فى مقابل ٥٠٪ من البهود . وخروج بهود عدن ارتبط هوالآخر نخروج القوات البريطانية منها نظراً لارتباطهم العضبوي بالمصالح الاستعارية الإنجابزية. وقد وجه رئيس الرابطة الإنجلنزية الهودية نداء إلى مهود عدن بضرورة مغادرتها نظراً لقرار بريطانيا بسحب قواتها خلال عامن . وقد غادرت آخر مجموعة من البهود عدن في طائرة خاصلة بريطانية ثم أجلت القوات البريطانية بعد بعدة أشهر (نوفم ١٩٦٧) . أما في مصر فقد بدأ الهود فى الخروج فى الخمسينات بعد إجراءات التأميم والتمصير وقد خرج بهود بورسعيد مع القوات البريطانية المنسحبة (وقد قام اريه الياف عضو حزب الماباي بتنظيم هذه العملية).

ترك يهود البلاد العربية إذن العالم العربي لارتباطهم بأنواع من التجارة الهامشية المرتبطة بالمصالح الاستعارية مما أدى إلى اضعاف انهائهم الحضارى. ولكن حتى لو كانت هناك فرصة ضعيفة التأقلم مع الوضع الاقتصادى الحضارى في البلاد العربية فإن ظهور الدولة الصهيونية قد قضى عليها ، فقد أرسلت عملاءها إلى العراق لإرهابهم ولفرض الهجرة عليهم ، كما أنها كانت تقوم بتجنيد يهود البلاد العربية ليعملوا لحسابها (كماهو واضح في حادثة لافون) . والدعاية الصهيونية علاوة على ذلك لا تكف عن الحديث عن مفهوم « تبادل السكان » أي تبادل يهود البلاد العربية باللاجئين الفلسطينيين ، وهذا مفهوم يفترض أن يهود البلاد العربية لاينتمون إلى بالادهم وإنما ينتمون إلى الدولة الصهيونية .

ومن السهات المشتركة الأخرى بين أعضاء الأقليات الهودية أنهم قد محتفظون بشيء من استقلالهم إلا أنهم لايتصرفون على أساس أنهم أعضاء في قومية مستقلة إذ تظل الأوهام القومية أحلاما دينية ورغبات ومطامح مثالية لاتمس سلوكهم اليومى كثيراً. وهم عادة يتجهون للاندماج في المحتمعات التي تتيح لهم الفرصة.

فهود الولايات المتحدة وأوروبا الغربية (أى الأغلبية الساحقة لمهود العالم) قد اندمجوا في مجتمعاتهم اقتصاديا وحضاريا لدرجة أننا نجد المراجع الصهيونية تتحدث عن خطره الإبادة » عن طريق ه الاندماج» . ويظهر الاندماج في ارتفاع نسبة الزواج المختلطة بين المهود وأعضاء الشعب الأم ، ففي الدانمرك والمحر وهولندا واليونان أكثر من نصف الزيجات المهودية زيجات مختلطة ، وفي الولايات المتحدة تتراوح النسبة بين ١٧٪ و ٤٠٠٪ وتسبب الزيجات المختلطة في ايطاليا وايرلندا وانجلترا تناقص عدد المهود وعلى الرغم من حديث الصهاينة وإسرائيل والمعادين للسامية عن ازدواج الولاء فإن انتاء المهود السياسي والحضاري يتجه أساسا إلى أوطانهم وبجب التذبيه إلى أن مهود أمريكا لايعانون من أي ازدواج في الولاء لأن بلدهم التذبيه إلى أن مهود أمريكا لايعانون من أي ازدواج في الولاء لأن بلدهم

تؤيد اسرائيل . ولعل أكبر دليل على اندماج البهود وتحدد انتمائهم هو آن إسرائيل ، على الرغم من النشاط الصهيونى المكثف ، لم تستطع أن تضم من بهود العالم إلا حوالي ٥٨٥٪ إلى جانب السات المشركة السابقة نجد أن لكل أقلية مهودية مشاكلها الخاصة النابعة من وجودها داخل بناء تاريخي خاص ، وقد أشرنا من قبل إلى المشكلة التي يواجهها بهود البلاد التي يسودها النمط الاشتراكي في الإنتاج . ويواجه بهود الولايات المتحدة مشكلة الصراع مع الزنوج ، فالزنوج يتركزون فى نفس الأماكن التي يوجد فيها البهود بل كثيراً مايشغل الزنوج نفس المنازل التي كانت تشغلها الأقلية اليهودية عند بداية استقرارها في الولايات المتحدة فحى هارلم الشهير كان حيامهويا ولا تزال معظم بيوته ومحاله النجارية بمتلكها البهود . ولكن البهود تركوا هذا الحى نتيجة لزحف الزنوج عليه لارتفاع مستواهم الاقتصادى ونتيجة لتقبل المحتمع الأمريكي لهم بدرجة تزيد عن تقبله للزنوج ، هذا الوضع الفريد بجعل من « المالك البهودي » ممثلا للرأسهالية الأمريكية المستغلة في نظر الزنوج مما يسبب كثيراً من المشاكل للأقلية البهودية كمكل. ويواجه بهود هولندا مشكلة عدم الامتزاج بن الاشكناز والسفارد حتى أنه يوجد لكل طائفة مدارسها . ونفس الإشكال تجابهه الآقلية البهودية في فرنسا، فالمهاجرون النهود من البلاد العربية لايتزوجون من يهود فرنسا الأصليين كما نجد أن الطوائف البهودية لاتعترف الواحدة بالأخرى . وفي الأرجنتين تنقسم الأقلية اليهودية إلى اشكناز وسفارد، وينقسم كل فريق إلى أقسام فرعية أخرى، فالاشكناز ينقسمون إلى فريق المانى (يتحدث الألمانية) وفرية من أصل مجرى سلافى . أما السفارد فينقسمون إلى فريق من أصلى عربى يتحدث العربية ، وفريق من أصل أسباني يتجدث الاسبانية . ومن الطويف أن يهود اليمن كانوا ينقسمون إلى قسمين لايتزاوجان ، فيهود صنعاء كانوا يدعون أنهم من نسل أنبل عائلات الأرض المقدسة ، أما سكان القرى فهم فى تصورهم من نسل قبائل مهودة أو من نسل العبيد ، ولهذا كانوا يرفضون الزواج من قرويات (والأمر كله فى الهاية هو انعكاس للنظام الطبقى القديم قبل الثورة).

وتسبب العداوة المتأصلة بين الانحاد السوفيتي واسرائيل كثبراً من الحرج لهود الاتحاد السوفيتي (كماكان الحال في فرنسا أيام دبجول). وفي سويسرا بجابه اليهود مشكلة أن الذبح الشرعى محرم منذ أمد طويل ( هذا على الرغم من أن جنيف هي مقر العديد من المنظات والمؤسسات البهودية وعلى الرغم من أن سويسرا هي مقر كثير من المؤتمرات البهودية) وبحرم الذبح الشرعي فى النرويج أيضاً التي يواجه بهودها مشكلة أخرى وهي عدم وجود حاخامات مما أدى إلى قيام مرتل معبد أوسلو بمهام الحفلات الدينية والوظائف الأخرى. أما إمارة موناكو فيوجد لها حاخام ولكن لايوجد معبد ولذلك يؤدي بهود هذه الإمارة الصلاة فى سبى يستأجرونه لهذا الغرض . ولايتزوج بهود آلمانيا الشرقية زواجا دينيا ولاعارسون الختان إلا نادرا،وفى انجابرا بجابه الجيل البهودى القديم مشكلة انصراف البهودعن التعليم والتقاليد البهودية فخمسة في المائة نقط من الأطفال الهود يدخلون مدارس بهودية و٧٥٪ يدرسون للوضوعات البهودية في مدارس الأحد و ٢٠٪ لايتاةون أية ثقافة بهودية على الإطلاق . (وهذا الوضع لا نختلف كثيراً عن وضع بهود روسيا ومع هذا يتهم الاتحاد السوفيتي بمعاداة السامية وباضطهاد البهود) . ومشكلة التعايم ولا الانتماء البهودي، المحدد مشكلة تواجهها كل الأقليات اليهودية فى الغرب بسبب زيادة علمانية هذه المحتمعات وانتشار العقلية الاستهلاكية التي لاثكترث كثيراً بالتاريخ أو التراث. ومما يزيد المشكلة حدة هوأن الجيل الجديد كما بينا يتزاوج زبجات مختاطة

الأمر الذي يؤدي إلى تناقص عدد الأقلية . ومن الملاحظ أن متوسط أعمار اليهود في كثير من بلدان الغرب أعلى من متوسط العمر في هذه البلدان بسبب اختفاء العناصر الشابة . وكل ما يهمنا في هذا المضمار هو التأكيد على أن مشاكل الأقليات اليهودية نابعة من تواجدها في مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلفة من التقدم والتخلف وأن هذه المشاكل ليس لها أية علاقة بمقدار القرب أو البعد عن الدولة الصهيونية .

ويقدر عدد سكان العالم من البهود طبقاً لأحدث الاحصناءات ( الكتاب السنوي البهودي لعام ۱۹۷۳) بحوالي ۲۵۰، ۱٤،۳۷۰ بهوديا أي أنهم قلة دبموجرافية في العالم ( ٤ في الألف من سكان العالم ) . وليس صحيحاً أن اليهود موجودون في كل مكان وكل دولة لأن وجودهم في بعض الدول هو وجود أقرب إلى الغياب ولا بمكن أخده فى الاعتبار من الناحية الاحصائية ، إذ لا مكننا أن نتحدث عن وجود بهودى فى دولة مثل بناما أو ايرلندا حيث لايزيد عدد البهود فيها عن ٥ آلاف أو الصين التي يوجد فيها ٢١ سودى متوسط أعمارهم ٦٥ عاما (وفي رواية أخرى أن عدد اليهود لايزيد عن اثنين) . وليس في هذا تقليل من شأذ الأقليات الهودية فهم ولاشائ يلعبون دوراً حضاريا لايتناسب بأي حال مع عددهم ، ولكن يجب أن توضيع الأمور فى موضعها الصحيح فإسهام الأقليات اليهودية الحضارىالمتميز يرجع بلاشك إلى كونهم أقلية عليها أن تثبت نفسها أمام الأغابية (وهم في هذا لايختلفون عن أية أقلية أخرى) كما أن معظم هذه الأقليات موجود فى الغرب بكل إمكانياته الحضارية والتكنولوجية .

والجدول التالى يعطينا صورة رقمية لتوزيع اليهود في العالم:

| ( '        | Y )           | (                 | ١)               |
|------------|---------------|-------------------|------------------|
| ۳۵,۰۰۰     | إيطاليا       | 7,110,***         | الولايات المتحدة |
| ۳۲,۰۰۰     | ألمانيـا      | ۲,۷۲۳,۰۰۰         | إسرائيل          |
| ۳۰,۰۰۰     | تركيسا        | <b>۲,</b> ٦٤٨,••• | الاتحاد السوفيتي |
| ۳٠,٠٠٠     | شيلي          | 001,111           | فر نسا<br>مع     |
| <b>YY,</b> | هو لنـــدا    | 0 * * , * * *     | الأرجنتين        |
| Y.,        | سويسرا        | ٤٩٠,٠٠٠           | بريطانيا         |
| ۱۵,۰۰۰     | السويد        | ۳۰۵,۰۰۰           | كنسدا            |
| 10,        | فنز و يلا     | 12.,              | البر ازيل        |
| 12,        | الحنـــد      | 114,9.            | جنوب أفريقيا     |
| 12,        | تشيكوسلوفاكيا | 4.,               | رومانيا          |
| 14.5       | كولومبيا      | ۸٠,٠٠٠<br>ت       | إيران            |
| 14,        | الحبشة        | A+, • • •         | المحسس           |
| 4,2        | استر اليا     | ٧٠,٠٠٠            | استر اليا        |
| 4,         | أسبانيا       | ٥٠,٠٠٠            | أراجواى          |
| 12.4.      | تو نس         | ٤٠,٥٠٠            | بلجيكا           |
| ۸,٠٠٠      | بولندا        | ٤٠,٠٠٠            | المكسيك          |
| ٠          | الدنمارك      | ٧,٠٠٠             | يوغوسلافيا       |
| ۰۰۳۰۰      | ببرو          | ٧,٠٠٠             | بلغاريا          |
| 0,4.4      | روديسيا       | 7,0 • •           | اليونان          |

البلاد الأخرى التي تضم سكان بهود من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠ هي:

بولیفیا کوبا آلمانیا الشرقیة آکوادور مصر فنلندا جواتمالا ایر لندا بندا و المعرفی نیوزیلندا بنما بارجوای بسوریا .

من الجدول السابق نكتشف أن اليهود يكونون أقليات صغيرة للغاية متناثرة فى أنحاء العالم ، فأكبر تجمع يهودي فى العالم فى الولايات المتحدة لايكون سوى ٢٠٨٠٪ من مجموع السكان (البالغ عددهم بهودي فى الايكون وهو بدوره لايكون وثانى تجمع يهودي فى العالم يتركز فى الاتحاد السوفيتى وهو بدوره لايكون سوى ١٠٠٧٪ من مجموع السكان (البالغ عددهم ٢٤٦،٢٥٩،٠٠٠) أما فى كندا فالنسبة هى ١٠٠٩٪ وتقل النسبة فى البلاد الأوربية الأخري فهم فى فرنسا مثلا يكونون اليهود أغلبية إلا فى اسرائيل وحدها .

ولكن قد يشكل اليهود من أعضاء التجمع الاستيطاني في فلسطين الأغلبية العددية ولكنهم من ناحية الوعى والسلوك اليومى يشكلون أقلية ولاشك. وقد لاحظ بن جوريون هذا فاشتكى مرة من أن الأقلية العربية تسلك سلوك «الأغلبية»، وأن الأغلبية اليهودية تسلك سلوك الأقلية. وفي محاولة تفسير هذا الوضع الغريب يمكننا أن نذكر العناصر الآتية:

1 - يتميز التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بعدم تماسكه الحضاري أو تجانسه العرقي فهو مجتمع يضم أقليات بهودية من جميع أنحاء العالم لهم انهاءات عرقية ودينية حضارية مختلفة ، إلا أن الانهاء الديني لايغطى كل جوانب حياة أعضهاء هذه الأقليات ، فلكل أقلية لغنها وأدبها وأسلوب حياتها . هذا على عكس و الأقلية العربية » التي قد تكون أقلية عدية الا أنها مع هذا مهاسكة متجانسة تتحدث بنفس اللغة وتنتمي إلى نفس التراث الحضاري .

٢ – مما يعقد الصورة داخل إسرائيل أن عددا كبراً من الإسرائيلين اليهود هم «عرب» من الناحية العرقية والحضارية ، وكثيراً ما عبرت النخبة الحاكمة الاشكنازية عن مخاوفها من أن بحدث تلاقى فى المصالح ، والرؤية بين العرب المسلمين والمسيحون من ناحية والمهاجرين اليهود من

البلاد العربية من ناحية أخرى) وتوجد الآن فى إسرائيل منظات بهودية مثل (الفهود السود والماتسبين تلخل فى تحالفات مع العرب).

٤ - على العكس من هذا تستمد الأقلية العربية هويها وصورتها لنفسها من التراث العربي ، وهي أقلية تحيا حياتها محاطة من كل جانب بكثافة سكانية عربية . وهي تعيش مؤمنة - إن صدقا أو كذبا - بأن حركة التاريخ في صالحها وأن هذه الأغلبية الهودية عرض زائل .

وهكذا نجد أن مشاعر الأقلية (الحوف - خطر الإبادة الخ) تسم استجابة الإسرائيليين الواقع رغم كونهم أغلبية عددية ، وأن الإحساس بالطمأنينة والثبات بمارسه عرب اسرائيل رغم أنهم يشكلون أقلية عددية ، ولذلك يصعب على الباحث أن يتحدث عن الأغلبية » البهودية أوعن الأقلية » العربية في إسرائيل .

# الفصل لستابع

# القومية البهودية

من استعراضنا لواقع الأقليات والطوائف اليهودية في العالم يبن من أنه واقع مركب للغاية ومتنوع إلى حد بالغ كبر . فانهاء اليهودى أمر تحدده عدة عناصر دينية وقومية وجغرافية . وعلى ذلك فنحن إذا أردنا أن نعرف انهاء يهودى ما سألنا هل هوقرائى أم سامرى أم حاخاى تلمودي ؟ وإن كان حاخاى فهل هو حاخاى اشكنازى أم سفاردى ؟ وإن كان اشكنازى فهل هو إصلاحى أم أرثوذكسى ؟ وإن كان أرثوذكسى فهل هو انجليزى أم فرنسى ؟ وإن كان فرنسى أم العرية أم العرية موحدث الفرنسية أم اليديشية أم العرية وهكذا ؟ أى أن الحديث عن انهاء يهودى موحد أو قومية يهودية هو حديث مبتسر أبعد بها يكون عن واقع الأقليات اليهودية .

ولكن مع هذا يصر الصهاينة على التحدث عن القومية اليهودية ، وعن الانهاء اليهودي الواحد . فما هي الجذور الدينية والتاريخية لهذا التصور؟ وما هو تصور الصهيونية للقومية اليهودية ؟ ما هي انعكاساته على التجمع الاستيطاني في فلسطين ؟

# أولا - الحلفية الدينية والتاريخية

كان اليهود لاينظرون إلى أنفسهم على أنهم أعضاء فى كنيسة واحدة (كما هو الحال مع المسيحية ) ولاكأعضاء فى دين واحد (كما هو الحال فى الإسلام ) وإنما كانوا ينظرون إلى أنفسهم كجاعة عائلية أو كدكيان مهاسات

يسمى « بنواسرائيل » يربطه رباط روحى (التوراه) بل ورباط عرق والغة مشتركة وأدب مشترك وتقاليد حضارية تاريخية مشتركة – أى أبهم كانوا يتصورون أنفسهم جهاعة دينية وقومية فى ذات الوقت. بل أن بعض البود كان يتصور أن البود هم أول شعب ظهر فى التاريخ يوم أن خرجوا من مصر فى عهد الفراعنة ( باعتبار أن الفكرة القومية لم تظهر إلا فى القرن التاسع عشر) . ولكن تصور البهود لأنفسهم نختلف عن تصور بقية الأمم لنفسها فى أن قوميهم أو حالة كوبهم شعبا (على حد المصطلح التوارق) هى نتيجة لعلاقهم الحاصة مع الحالق فهوالذى أخرجهم بنفسه من مصر إذ قادهم أثناء فرارهم من المصريين فكان يتحول إلى عمود دخان بالنهار يرشدهم، قادهم أثناء فرارهم من المصريين فكان يتحول إلى عمود دخان بالنهار يرشدهم، وإلى نار مه قدة بالليل تبعث فيهم الدفء ، وهو أيضاً الذى أرسل لهم الشريعة والترزاة كشعب.

ولهذا فاليهودية قومية ولكنها قومية دينية ، واليهودية في هذا لاتختلف في واقع الأمر كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية القديمة حيث نجد أن الدين والإله مقصوران على شعب واحد دون غيره من الشعوب . وعلى أرض واحدة دون غيره القدماء كانت ديانة المصريين القدماء كانت ديانة الشعب المصري الذي يقطن أرض مصر . كما ينبغي أن نتذكر دائما أن الانتهاء الوحيد المعروف في العالم القديم والوسيط هو الانتهاء الديني ، فالمواطن الروماني كما ينتمي إلى روما ويعبد آلهمها وأن المواطن الهناء وإنما القاعدة .

وتتلخص مهمة الشعب الهودى المقدس فى أنه يقف شاهدا على التاريخ وعلى وجود الله (أمام الشعوب الآخرى) ومن هناكان تسمية الهود لأنفسهم بأنهم الشعب الكهنة والقديسين والأنبياء ». وكهانة الهود ترتبط أيضاً بتصورهم أول شعب ، فحسب التقاليد الدينية الهودية القدعة كان الأبن البكر لأى أسرة ينصب كاهنا إلى أن انحصرت الكهانة فى سبط اللأويين وحدهم

وأصبح على كل يهودى حتى الآن أن يدفع ضريبة إلى الكاهن يفتدى جا ابنه البكر ، واليهود حسب هذا التصور هم أمة الله البكر.

وتداخل العنصر الديني بالعنصر « القوى » في البهودية يظهر في فكرة الشعب المختار ، فالإعان أن الشعب المهودى قده اختير » دون الشعوب الآخرى مقولة أساسية في الدين المهودى فقد جاء في سفر التثنية ( ٢٠١٤ ) « لآنك شعب مقدس الرب إلحك وقد اختارك الرب لكى تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ». ونفس الفكرة تتواتر في سفر اللاويين ( ٢٠-٢٤ ) ، ٢٦ ) « أنا الرب الهكم الذي ميزكم عن الشعوب . تكونون لي قديسين لآني قدوس أنا الرب وقد ميز تكم من الشعوب لتكونوا لي». ويشكر المهودي ربه في كل الصله اللاحتياره الشعب المهودي ، وحيما مختار ويشكر المهودي ربه في كل الصله اللاحتياره الشعب المهودي ، وحيما مختار الشعوب الأخرى ولمنحه إياه التوراة علامة على التميز . واختيار الله المهود هو جوهر العهد المهرم بينه وبين ابراهيم أبو الشعب المهودي ، وقد جدد هذا العهد في سيناء بينه وبين موسى ممثل الشعب وقائده .

اليهودية إذن هي دين قوى وقومية دينية ، تمزج بين الوجود التاريخي المتعين والتصور الديني المثالي ولذلك فهي ديانة لاتعرف الازدواجية ، ولا التفريق بين مديني الله والعالم (أوبين أورشليم المدينة المادية وأورشليم الروح السهاوية). ولهذا نجد أن الملكوت السهاوي وآخرة الأيام في اليهودية يكتسبان طابعا قوميا ، فهما يرتبطان بمجيء الماشيح الذي هو ملك من نسل داود يأتي ليعود بشعبه إلى أرض الميعاد – أي أن العالم الآخر بل وحركة التاريخ والحلاص في اليهودية يكتسب كلها طابعا دينيسا - قوميا (على العكس من هذا نجد أن تعاليم المسيحية في العهد الجديد تحرر فكرة الملكوت تحريرا نهائيا من أية قيود قومية وأية آثار وثنية ، كما نجد أن فكرة الآخرة في الإسلام منفصلة انفصالا نهائيا عن أي حدود زمنية قومية وعرفية ، كما نجد

أن التاريخ فى الإسلام هو مجال حرية الإنسان وأن الخلاص أمر فردى الجاهد من أجله المؤمن الفرد).

ولكن على الرغم من تداخل الزمني بالمقدس والقومي بالديني في اليهودية فإن فكرة ﴿ القوميةَ الهودية ﴾ ظلت إمكانية فكرية كامنة تعبر عن نفسها بشكل روحى عاطفي لايتعدى نطاق الصلوات والدعوات و باللقاء العام القادم في أورشليم » (وهني صلوات ودعوات لاتختلف كثيراً عن التحية الإسلامية بعد الصلاة باللقاء في الحرم أو عن التعبير العاطفي عن الرغبة في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام). وقد ظلت الفكرة كامنة لآن اليهود على الرغم من إحساسهم بأنفسهم «كشعب» إلا أن ممارساتهم اليومية كانت تقنعهم بأنهم فى واقع الأمر أقليات دينية متناثرة ومنتشرة فى العالم ، تعيش منفصلة نسبيا عن الأغلبية السائدة فى كل مجتمع ولكنها مع هذا جزء لاتتجزأ من هذا المحتمع ــ أى أن أن السمة المشتركة بن بهود العالم هي انفصالهم النسبي عن الأغلبيات التي يعيشون بين ظهرانها ، إلى جانب ممارستهم بعض الطقوس الدينية البهودية المختلفة ، وهم فى هذا لانختلفون عن أية أقليات دينية أخرى فالأقليات الدينية الإسلامية في الولايات المتحدة وأفريقيا والهند تتسم بانفصالها النسبى عن الأغلبية الدينية السائدة فى المحتمع وهي أقليات تمارس أيضاً طقوسا دينية مشتركة . ولعل إحساس الهود بواقع حياتهم هو الذي أخمد الشعور بالانتماء القومى والعرقى الوهمي، فلم يسجل تاريخ الأقليات المهودية أية حركات منظمة للعودة لأرض الميعاد وظل ارتباطهم بالأرض أشبه بارتباط المسيحي والمسلم بأرضيهما المقدسة .

ولكن انفراد الهود دون غيرهم من الأقليات الدينية أو القومية المناشرة في العالم وخاصية في الغرب بالاشتغال بالأعمال التجارية ثم بالربا . قد نتج عنه أن الروابط بين الأقليات الهودية كانت بالفعل تتعدى نطاق العواطف والأفكار والأوهام واكتسبت بعداً اقتصاديا ، . وقد نتج عن كل هذا أن طبقة التجار الهود كانت تعامل كما لو كانت «أمة داخل أمة » .

ولكن هذا الفصل الحاديين الهود وبقية أبناء الوطن هو نتاج عصر الزراعة الاقطاعية ، وبظهور الرأسالية الحديثة الباحثة عن السوق القه مية الهادت كل الجيوب الاقطاعية المتخلفة . ومما له دلالته أنه كان من أول أعمال الثورة الفرنسية مطالبة الهود بالتخلى عن أوها هم والقومية » عن أنفسهم وأن يتقبلوا انتهاءهم القوى الحقيقي الوحيد وهو انهاءهم لفرنسا (والسوق القوى الموحد) ، على أن يتحول انهاؤ هم اليهودي إلى انهاء ديني وحسب ، أى أن علمنة الدولة وفصل الدين عن الدولة (أو القومية) ، وهو الخطوة الأولى غو نشوء الدولة العصرية الحديثة ، كان لابد وأن يقابله علمنة مماثلة من جانب الهود وحسم لمسألة الدين القوى والقومية الدينية . وقد تكررت هذه الظاهرة في كل أنحاء أوروبا مع زحف الحركة القومة (البورجوازية) الحديثة فكانت الحكومة القومية أو الجهاهير ذاتها بهدم حوائط الجيتو رمز الانعزال الاقتصادي ، وكان يصاحب هذه العملية انعتاق الهود السياسي أومنحهم حقوقهم الدينية والسياسية التي تجعل منهم مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات .

وقد وجد الهود أنفسهم في مفترق الطرق بعد الانعتاق وبعد ظهور أنماط الحياة الجديدة التي كانت تفرض عليهم الاندماج . وقد استجاب الهود في بادىء الأمر لهذا التحدى استجابة خلاقة فظهرت حركة الاستنارة الهودية وحركة الهودية الإصلاحية اللتان كانتا تناديان ببعث الهود وتطوير هم اقتصاديا وحضاريا حتى بمكنهم التأقلم مع الاقتصاد الجديد ومع الأوضاع السياسية والحضارية التي نجمت عنه . وقدقام الهود الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي الهودي لتعميق ولاء الهود للوطن الذي يعيش فيه وقصر انبائه الهودي على الدين وحده .

واليهودية الإصلاحية بمحاولتها تحويل اليهودية إلى دين وحسب واسقاط الجانب القومى إنما كانت تصدر عن رؤية حقيقية لواقع الأقليات اليهودية

فى العالم فهذه الأقليات لاتكون وحدة قومية بأية حال وإنما تنقسم إلى أقسام عدة متشابكة ومتداخلة ومتنوعة .

## ثانياً ــ التصور الصهيوني

ولكن الصهاينة ممثلو العقلية الجيتوية واليهودية التامودية رفضوا التصبيف الإصلاحي لليهودية على أنها انهاء ديني وراحوا يعملون على تحويل الإحساس «الديني» بالانهاء إلى شعور قومي وبرنامج سيادي.

ولكن على الرغم من محورية الفكرة القومية بالنسبة للصهاينة إلا أن التعريف الصهيوني للقومية الهودية لايزال غير معروف على وجه الدقة والصهاينة حقا يتفقون على أن الهود يكونون شعبا ينتمى إلى نفس القومية وهم يرون بأنه شعب شرد وحرم استقلاله الفي عام (منذ أن خرب تيتوس الهيكل) وعليه أن يعود إلى أرضه معتمداً على كل الوسائل الممكنة دون انتظار الماشيح المحلص ، وهم ينادون أيضاً بأن الهودية قومية وحسب بل إنها هي و أم القوميات » كلها ، إلا أنهم مع هذا يصرون على أن الانهاء الهودي « القوى » نختلف في أساسياته عن الانهاء القوى العادى . وهم عقون في هذا إلى حد كبير فإن ما يسمى « بالقومية الهودية » تفتقر إلى اللغة المشتركة ( فالأغلبية العظمى من يهود العالم لا تعرف العبرية ) كما تفتقر أيضاً إلى الأرض المشتركة والرابط الاقتصادي المشترك وهكذا . ولهذا نجاء أيضاً إلى الأرض المشتركة والرابط الاقتصادي المشترك وهكذا . ولهذا نجاء أيضاً إلى الأرض المشتركة والرابط الاقتصادي المشترك وهكذا . ولهذا نجاء أن لكل مدرسة صهيونية تعريفها المستقل للأساس «القوى» ، المشترك بين اليهود وسنحاول أن نوجز بعض هذه الأسس المختلفة .

# (أ) الدين اليهودي

محاول دعاة فكرة القومية اليهودية من الصهاينة الدينين أن يؤكد وا الوحدة الدينية بين اليهود وأنهم «أمة مقدسة»، ولكن الدين لايصلح أن يكون أساسا لنشوء قومية لأن الرابطة الدينية رابطة أخلاقية وليست رابطة زمنية متعينة. وعلى أى حال فإن معظم الصهاينة لايقبلون باندين اليهودى وحده

كأساس للقومية اليهودية . ومن المعروف أن عدداً كبيراً من الإسرائيليون لا أدريون » كما أن القيادة السياسية فى إسرائيل أغلبها «ملحدون » يهود ، لا إداريون » كما أن القيادة السياسية فى إسرائيل أغلبها «ملحدون » يهود ، أي أنهم يومنون بالهودية لاكدين ولا كمجموعة من القيم الملزمة أخلاقيا وإنما كتراث فولكلورى ، ولكن عدم إعانهم بالدين اليهودى لا يسقط عنهم «قوميهم» حسب التصور الصهيوني ذاته .

### (ب) التاريخ المشترك

يدعى كثير من الصهاينة اللادينين (السياسيين والعاليين والثقافيين) أن هناك شيئا يسمى التاريخ الهودي الهوائل التاريخي المشترك بين الهود، وأن ثمة استمرارا في حياة الهود الثقافية عبر تاريخهم ، وانطلاقا من هذا الزعم يوكد الصهاينة وجود قومية بهودية ، غير أن الرؤية المتفحصة بل بل والعابرة تبين أنه لايوجد تاريخ مشترك بين بهود المين وبهود الولايات المتحدة الذين قد توجد بيهم بعض العادات والطقوس الدينية المشتركة ، ولكن هذا نختلف اختلافا بينا عن الناريخ المشترك . فالتاريخ المشترك هو تراث تساهم فيه مجموعة من الناس وتشترك في صنعه تحت ظروف انتاجية وثقافية ومناخية مشتركة . وتاريخ بهود اليمن هو نتاج مشاركهم شعب المين العربي في صراعهم ضود الطبقية في ظل ظروف اقتصادية ونفسية معينة ، وهي مشاركة لم يكن بهود العالم طرفاً فيها ..

#### (و) معاداة السامية

يرى بعض الصهاينة أن معاداة السامية هي التي خلقت الوعي القوي اليهودى ، وهذا دقيق إلى حدما ، ففي مرحلة الاندماج والانعتاق في أوروبا زادت الزيجات المختلطة بين اليهود والأغيار حتى كانت تصل أحيانا إلى ١٨٨٠ . ولم يظهر الوعي «القومى» إلابعد عام ١٨٨١ عقب تصاعد موجات الاضطهاد ضد اليهود في شرق أوروبا وعقب صدور قوانين مايو في روسيا

التي حرمت على البهود التوطن أو العمل خارج مناطق معينة حددها القانون. وبختلف تفسير ظاهرة معاداة السامية من مدرسة صهيونية لأخرى فبرى البعض أنها ظاهرة أزلية ميتافنزيقية (بنسكروهرتزل من الصهاينة السياسين ووايزمان من الصهاينة الروحيين) ، على حن محاول الصهاينة العاليون تفسيرها علميا - تاريخيا . فيشرون إلى التطور الاقتصادى الشاذ للهود وتحولهم إلى جماعات هامشية غير منتجة من المحتمع ، ويرى الصهاينة أن ﴿ الاستجابة الهودية الحتمية لمعاداة السامية هي الهجرة إلى أرض. الميعاد . وبغض النظر عن تفسر « نشأة » ظاهرة معاداة السامية ، فإنه يظل مطروحا سوًال . هل تمكن تسمية هذا الشعور بأنه شعور قومى أم أنه مجرد شعور بالاضطهاد تمارسه كل الأقليات الدينية والعرقية ، وبالتالى هل بمكن تسمية الهجرة إلى فلسطين بأنها هجرة قومية أم أنها مجرد محث عن ملجأ أومكان أفضل للاستثمار والحياة المستمهمرة التي لالمدها شيء. وقد أثبت تاريخ الأقليات اليهودية في العالم أن الهجرة البهودية لم تكن قومية وإنماكانت اقتصادية وحسب فقد انجهت الغالبية العظمى من يهود العالم فى القرن التاسع عشر والعشرين ، إلى المكان المنطقى : الولايات المتحدة ، ولم تتجه إلى المكان القومي المزعوم . فلسطين . وقد حقق المهاجرون البهود إلى الولايات المتحدة ربحا مادياكبيراً واستقراراً نفسيا عظيما ، ولذلك فإن عدد من مهاجر منهن إلى إسرائيليكاد يصل إلى نقطة الصفر . وفي الفترة ما بن ١٨٨١ حتى عام ١٩٣٣ لم يكن يوجد في فلسطن سوى حوالي ١٨٠ الف مستوطن ( بعضهم استوطن لآسباب دينية لاتربطها وشائج صلة بالتصورات القومية ). وفي الفترة ذاتها هاجرت آلاف مؤلفة من الهود إلى العالم الجديد. وقد زاد عدد المستوطنين الصهاينة إلى ٦٠٠ الف وذلك بسبب الاضطهاد النازى ورفض كثير من الدول الغربية السهاح للبهود بالهجرة إليها ( وقد عمل الصهاينــة على إغلاق أبواب البلاد . المختلفة في وجه المهاجرين البهود حتى تتحول الهجرة الاقتصادية إلى هجرة قومية ) .

فى ضوء ما تقدم نجد أنه لامناص من تعريف و القومية الهودية » على أنها توهم بعض أعضاء الأقليات الهودية فى العالم بأن انهاءهم الدينى هو انهاء عرقى ، وهو وهم لاتسانده أية مقومات موضوعية ، وقد جابه هذا الإحساس الزائف خطر الزوال فى القرن التاسع عشر بسبب ظهور حركتا الاستنارة والرأساليات . ولكن هجات المعادين المسامية ووضع الهود الاقتصادى المتمز نوعا نسبيا فى إثارة النعرة الدينية العرقية الهودية . وقد طرح الصهاينة مقولة الشعب الهودى وهى مقولة توكد تفرد الهود دون أي تحديد لسات هذا التفرد ، فالهودية دين ليس كمكل الأديان ، والهود شعب ولكنهم ليسوا مثل كل القوميات ، ليسوا مثل كل الشعوب ، وهم قومية ولكنهم ليسوا مثل كل القوميات ، هذا التفرد فى واقع الأمر لا يعدوا أن تكون تسمية ظواهر مختلفة غير متر ابطة والتقليات الهودية ) باسم واحد (الشعب الهودى) فهو ليس تفردا بقدر (الأقليات الهودية) باسم واحد (الشعب الهودى) فهو ليس تفردا بقدر ما هو خطأ فى التصنيف كأن نضع مسلمى الهند إلى جوار مسلمى مصر ومسلمى تانزانيا ثم نطلق عليهم لقب القومية الإسلامية » فهذه القومية ستكون ولاشك فريدة فى نوعها غير قابلة للتقنين أو التفسير مثل أى ظاهرة صوفية .

هذا و مكننا القول بأن مقولة القومية البهودية هي في حقيقة الأمر برنامج إصلاحي مثالي أورو ية للمستقبل وليست وصعفا لما هو قائم بالفعل ، وهي مقولة مثالية تفصلها عن الواقع مسافة واسعة شاسعة ولعل أكر دليل على مدى ضخامة المسافة بين المثل والواقع أن غالبية «الشعب البهودي» لايزال في المنفى رافضا العودة لأرض الوطن الوهمي . ومن الطريف أن هرتزل أول زعيم «قومي» بهودي لم يكن يعرف العبرية وكان يتحدث الألمانية ، وكان انهاءه الألماني واضحا ولا شهة ، فيه ، وكانت زوجته غير مكترثة بالصهيونية أما أولاده وأحفاده فقد مات مهم من مات وانتحر مهم من انتحر خارج فلسطن أو وطن البهود القومي المزعوم .

طرحت الصهيونية مقولة « الشعب الهودى» و « التاريخ البهو دى» المشترك ودافعت عنهما وأسست برنامجها السياسي على افتراض صحة هاتن المقولتين وعلى افتراض أن البهودية هي دين قومى وقومية دينية . ولكن بقيام الدولة وضعت هاتان المقولةان على محلك الاختبار لأول مرة فى التاريخ وتحاول إسرائيل جاهدة تعريف اليهودي صدورا عن الازدواجية الدينية القومية القديمة، فاليهودي في إسرائيل هو من يوممن بالبهودية كدين وتراث والمولود من أم يهودية . وقد حاول بن جوربون النهرب من هذه الازدواجية باللجوء إلى نوع من الدائرية المنطقية الملتفة حول نفسها تماما مثل الأفعى البلهاء التي تعض على ذنبها بناببها فعرف الهودي بأنه الهودي وكفي (والأرض أرض والسماء سماء وجهتم قبل بأنها حمراء كما قال الشاعر الحائف من بطش السلطان الذي كان يكره الاستعارة ) وغنى عن البيان أن دائرية بن جوريون لم تنجح فى أن توقف جدل الواقع ، إذ أن هجرة بعض أعضاء الأقليات الهودية من أنحاء العالم إلى فلسطين بجعل من الضرورى ومن المستحيل فى ذات الوقت تعريف المهودي . وقد أثبرت القضية بحدة لأول مرة في عام ١٩٥٠ ( أى بعد اعلان الدولة مباشرة ) بسبب هجرة بعض الهود الذين اصطحبوا معهم زوجاتهم « الأجنبيات » أو غير اليهوديات أو المهودات بشكل سريع على يد حاخام اصلاحى . وقد أحضر هولاء المهاجرون بطبيعة الحال أولادهم المنحدرين من الأمهات غير المهوديات. ولكن لتشجيع الهجرة أصندر وزير الداخلية أمرا بالاستمرار فى تسجيل هالاء المهاجرين وأولادهم على أنهم بهود . وهنا ظهر اعتراض البيروقراطية الدينية البهدية الآرثوذكسية فى إسرائيل والمهيمنة على الخياة العامة فيها . فقد أصر أعضاء هذه البيروقراطية على ضرورة تعريف البهودى بأنه من ولد لأم بهودية وتهود على يد حاخام آرثوذكس ، حسب الشريعة البهودية ( الهالاخاه ) . ومن هنا نشأت مشكلة المهاجر یه حانان شمیل عام۱۹۵۸ الذی تقدم بطلب شهاده تدل علی آنه أعزب

كى مكنه الزواج ولكن دار الحاخامية الكبرى رفضت تلبية طلبه لأن أمه اعتنقت الهودية قبل زواجها فى جالية بهودية غير أرثوذكسية! وقد أصرت الحكومة على اعتباره بهوديا مما أدى إلى انسحاب الحزب الدينى القومى من الائتلاف الوزارى عام ١٩٥٨

ويبدو أنه لمرضية الأحزاب الدينية اطلقت يدها فى مسألة اعتماد من هو اليهودى ، وفى نهاية عام ١٩٥٩ أر. لم التوجيه التالى لموظفى وزارة الداخلية و يسجل كيهودى كل من ولد من أم يهودية وليس له دين آخر وكل من تهود حسب الشريعة ، وعادت الأحزاب الدينية إلى الائتلاف الوزارى بناء على أ تلك الترضية . وبسبب هذا التعريف المتشدد نجد أن المسألة بدأت تتفاقم فهناك مثلا حالة المرأة التي ولدت لأب بهودى ولأم مسيحية واعتبرها النازيون بهودية والقي مها في أحد المعسكرات ، ثم هاجرت لإسرائيل حيث أخبروها آنها لیست بهودیة فغادرت إسرائیل وهی تقول فی مرارة « خبر عندی أن آكون بهودية في بلد أجنبي من أن أعتبر مسيحية في اسرائيل». ثم هناك قضية الشاب الهولندى حانان بىرنك الذى هاجر إلى إسرائيل وجند فور وصوله فى إحدى فرق الناحال العسكرية وفقد ساقيه بعد شهرواحد من وصهوله أثناء إحدى المعارك مع الفلسطينيين العرب عام ١٩٦٨ ولم يعامل مثل ز الائه بدعوى آن أمه مسيحية (وقد بين بعض المحتجين أن أحد زعماء فتيح فى القدس يعد بهوديًا بالمقياس العرفي لأن أمه بهودية على الرغم ن أنه عربي يعتنق الإسلام). وتوجد كذلك حالة المواطنة الإسرائيلية هيامن زيدمان الأمريكية المولد التي اعتنقت الديانة البهودية على يد حاخام اصلاحى ولكن دار الحاخامية الكبرى فى إسرائيل لم تعترف بمر اسم النهود. وقد حل موشيه ديان دشكانها بأن أوحى للحاخام جورين حاخام الجيش الإسرائيلي بأن يهو دها حسب المراسم الأرثوذكسية حقنا للدماء . وقد قام الجنرال ـ الحاخام بذلك ولكن سلوكه هذا أغضب اللادينيين لأن فيه تنازل لدار الحاخامية ، وأغضب المتدينين لأن فيه تنازل عن التقاليد الدينية المتشددة . ويبدو أنه قد فكر أحدهم في انشاء «معهد للهداية

للهداية السريعة ، مثل معاهد تلقين اللغة العبرية للمهاجرين بحيث يأتى المهاجر فيخلع ملابسه القديمة ويلبس ملابسه وهويته الإسرائيلية ثم يرتدى قبعته وعقيدته الجديدة دون اضاعة أى وقت ودون إثارة أى مشاكل.

ومسألة تعريف البهودى لاتسبب مشاكل للأفراد وحسب وإنما تسبب نفس المشاكل وربما بشكل أكثر حدة لجاعات بأكملها داخل إسرائيل فيهود الهند المعروفون ببنى إسرائيل هاجروا إلى اسرائيل بعد أن لوحت لمم الحركة الصهيونية بالمستقبل الزاهر الذى ينتظرهم فى أرض الأجداد ولكنهم حيها وصلوا إلى هناك فو جئوا بأن دار الحاحامية الكبرى راحت تشكك فى يهوديهم لاختلاف قوانين الأسرة الحاصة بهم عن القوانين الحاحامية المعمول بها فى إسرائيل فهم يتزاوجون من غير البهود و مما رسون الزواج المحمول بها فى إسرائيل فهم يتزاوجون من غير البهود و مما رسون الزواج المحمول بها فى إسرائيل فهم يتزاوجون من غير المهود و مما رسون الزواج المحمول بها فى إسرائيل قهم يتزاوجون من غير المهود و مما رسون الزواج المحمول بها فى إسرائيل تقوم بارسال المساعدات والمدرسين لهم لتعليمهم العبرية ولكنها لاتشجعهم على الهجرة ، أى أن عليهم ممارسة «قوميتهم» المرعومة عن بعد أو بالمرادلة .

وهذه المشكلة تنفاقم إلى حد يصبح لها فيه جوانب كوميدية ، فقد قرأ بن جوريون مرة في كتاب عن مواطن اسرائيل كان مسيحيا ثم اعتنق البهودية وختن وعانى بسبب بهوديته على يد الألمان الثازيين . ثم هاجر إلى إسرائيل طبقا لقانون العودة وتزوج من امرأة بهودية وعاشا ترفرف عليهما السعادة الزوجية إلى أندبت بيهما بعض الحلافات الزوجية التي قد تنشأ بين أى زوجين . لكن في إسرائيل اكتسبت المشكلة الزوجية أبعاد قومية دينية واستغلت الزوجة المشكلة للحصول على الطلاق العاجل من زوجها ، وأعلنت أن زوجها مامزير أو طفل غير شرعى لأن أمه — والعياذ بالله — مسيحية . وقد كتب بن جوريون غاضبا للحكومة من أجل هذا المواطن الإسرائيلي المطلق فردت الحكومة الصهيونية على الزعيم الصهيوني وأخبرته أن المواطن الملاكور قد سويت حالته والحمد لله . ولكن الكوميديا لم تذبه عند هذه الهاية السعيدة سويت حالته والحمد لله . ولكن الكوميديا لم تذبه عند هذه الهاية السعيدة

فقد قرأ المواطن المطلق الخبر فى جريدة معاريف بمحض الصدفة فسارع بالكتابة لرئيسة الوزراء محتجا بأن لم يسمع من قبل عن تسوية حالته وأخبرها أنه ، أولى من غيره بأن يعرف تفاصيل هذه التسوية إن كانت قد تمت بالفعل (ولاشك فى أن بن جوريون قد اهم بالموضوع لأسباب موضوعية قومية ، ولكن لا يمكن استبعاد العامل الشخصى لأن حفيد الزعيم الصهيونى حسب القانون التلمودي هو الآخر مامزير لأن أمه مسيحية تهودت ) .

و مختلط الحابل بالنابل فنجد أن حركة الكنعانيين تنادى بأنه لا يوجد شيء يدعى و بهودى في إسرائيل ، إذ أن البهودية إن هي إلا انحراف عن القومية الكنعانية قومية سكان فلسطين أو أرض كنعان الأصليين من العبر انيين قبل أن يعتنقوا البهودية ولذا ينادى الكنعانيين بأنه على العائدين إلى الأرض مسلمين كانوا أم مسيحيين أم يهودا أن يتخلوا عن أديابهم ليصبحوا مرة أخرى أعضاء في القومية الكنعانية الجديدة . وحيما ينظر الإسرائيليون الأطهار اليم يهود الدياسبورا فإنهم يرون فيهم بهودا غير مرتبطين روحيا بالوطن البهودي ، يتزاوجون مع الأغيار — أى أنهم يهود مشكوك في يهوديهم الى باستخدام المعيار العرق . وحيما ينظر بهود الأقليات في العالم بدورهم إلى السرائيل فهم يرون بلدا علمانيا خاليا من كل مظاهر الحياة الدينية الحقة أى أن الإسرائيليين مشكوك في بهوديهم بالمعيار الديني وهكذا ننهى إلى انطباع واضح بأنه لا يوجد يهود في العالم .

ومما ينبغى ملاحظته أن الصراع حول من هو اليهودى كثيراً ما تكون له جذور سياسية – فقد أثيرت قضية السيلة ريتا أيتانى ممثلة حزب الماباى في الحبلس البلدى للناصرة سنة ١٩٦٠ حيما عارضت في تقديم المساعدة المالية لإحدى المدارس التابعة للهيئات الدينية في إسرائيل فحينئذ ثارت ثائرة الحزب الديني القومى الذي كان يشغل ممثله حينئذ منصب وزير الداخلية فبحث في ماضى السيدة ايتانى إلى أن حصل على معلومات مؤكدة من وطنها الأصلى ألمانيا ( مستعينا بالسجلات النازية الحاصة بالآرين ) ثبت منها أن أمها ايست

يهودية وأنها لم تعتنق اليهودية طيلة حياتها ، وهذا على الرغم من أن السيدة اتيانى قد حمت زوجها اليهودى من النازيين ولم تتنكر له فى وقت محنته وهاجرت إلى فلسطين معه واشتركت فى الأعمال الاستيطانية العسكرية . وحينها أعلنت عن رغبتها فى اعتناق اليهودية بشكل رسمى رفض طلبها لأن الظروف التى طلبت تحتها التهود تدل على عدم اخلاص النية .

وهكذا نرى من جميع الحالات السابقة أن مصدر البلبلة هو عدم الوضوح في اعتماد الانتماء الديني أو العنصرى أو كليهما وازدواج المعايير التي تستخدم لتقرير من هو البهودي . وقد تبلورت هذه الازدواجية ووضح عجز الحكومة والشعب الإسرائيليين على حل هذا الاستقطاب وذلك في قضيتي الراهب الكاثوليكي الأخ دانيال، والضابط البحرى بنيامين شاليط .

وتتلخص قضية الراهب دانيال في أنه ولد لابوين بهودين وكان عضوا عاملا في إحدى الحركات الصهيونية الدينية ، وقضى عامين كاملين يتدرب على حياة الرواد لكى بهاجر إلى فلسطين ، ثم قبض عليه ولكنه استطاع أن يقنع الألمان أنه الماني وعمل داخل الجيستابو وتمكن من انقاذ ١٥٠ بهودي، ثم قبض عليه مرة أخرى ولكنه استطاع أن بهرب متنكراً في زى راهبة ولجأ إلى دير الراهبات الكاثوليكيات حيث اختباً طيلة ١٦ شهراً ثم اعتنق الديانة الكاثوليكية وهاجر إلى إسرائيل وطلب الجنسية بموجب قانون العودة . وقد عرضت عليه المواطنة الإسرائيلية بواسطة التجنس ولكذ رفض ، وأصر على اعتباره بهوديا بالمعنى العرقي للكلمة . ثم قام الراهب دانيال برفع على اعتباره بهوديا بالمعنى العرقي للكلمة . ثم قام الراهب دانيال برفع قضية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل التي أصدرت حكمها (عام ١٩٦٢) والذي نص على أن الهودي الذي يعتنق ديانة أخرى لا يحق له المتع بالامتياز المنوح للهود في ظل قانون العودة — أي أن الحكمة قبلت (المعيار الديني) لتنزير من هو الهودي .

ومن المفروض أن المحكمة العليا تقوم بإرساء قواعد دستورية ثابتة للدولة والشعب، وأنها باعتمادها المقياس الديني للقومية البهودية قد حددت المشكلة، ولكن الحكم في قضية شاليط يثبت أن المحكمة العليا الإسرائيلية لاتقل في بلبلتها عن الحكومة والشعب الإسرائيلين. وقبل أن نعرض لقضية شاليط قد يكون من المفيد أن نشير إلى أنه نظراً لظروف إسرائيل الاستيطانية الإحلالية تكتسب بطاقة الهوية دلالة خاصة إذ بجب على كل مواطن أن محمل طول الوقت هذه البطاقة كما أن هذه البطاقة لابد وأن تحمل وصفا له ولشعره ولانهائه الديني والعرق. ولكن إلى جوار وضع اسرائيل الخاص يوجد وضع «القومية اليهودية» الخاص أيضاً، لذا نجد أن في هذه البطاقة خانة للجنسية وهذه تترتب على المولد أو الهجرة ، ولذلك يصنف المهاجر اليهودي إلى إسرائيل وكذا المواطن العربي المقيم فيها على أنهم محملون الجنسية الإسرائيلية . يبقى بعد هذا خانتان واحدة للدين وأخرى للقومية وهاتان الخانتان لايربطهما رابط في أى بلد في العالم كما أن هذا هو الحال أيضاً بالنسبة لغير اليهود في إسرائيل ، فالمواطن العربي يكتب في خانة القومية كلمة «عربي» وفي خانة الدين يكتب انهاءه الديني يكتب في خانة الدين فالقومية مع خانة الدين فالقومية يهودي والدين أيضاً يهودي . وذلك حدانة القومية مع خانة الدين فالقومية يهودي والدين أيضاً يهودي . وذلك صدورا عن الازدواجية القومية الدينية .

وقد وضع الضابط البحرى بنيامين شاليط كل هذا الهراء على المحك ، وتتلخص قصته فى أنه تزوج من أجنبية (أى مسيحية) ثم تقدم لوزارة الداخلية لتسجيل طفليه (جاليا وعمرها ٣ سنوات وأوين وعمره ٦ سنوات) فلأ البند الحاص بالقومية بكلمة «يهودي» أما فى مقابل بند الدين فقد دون كلمة «لاتسجيل» ، بمعنى أن طفليه يهوديان بالمعنى العرقى وايس بالمهنى الدينى . ولكن المسئول رفض وضع الانهاء العرقى اليهودي مقابل خانة القومية طالما أن خانة الدين أو المذهب بقيت دون تحديد ، فرفع شاليط قضية أمام محكمة العدل العليا (عام ١٩٧٠) التى حكمت بأن أولاد شاليط يهود من الناحية العرقية دون أن يعتنقوا اليهودية ، أى أن المحكمة قبات المعيار القومى وحده لتقرير من هو اليهودي وإن كانت المحكمة استندت فى المعيار القومى وحده لتقرير من هو اليهودي وإن كانت المحكمة استندت فى

حكمها إلى نقطة فنية وليس إلى مبدأ ، فقد استندت إلى أن التوجيه الإدارى لم يخول المسجل الحكوى أن يرفض تسجيل الأطفال حسب رغبة أبائهم الوقد ثارت ثائرة الأرثوذكس والأحزاب الدينية لأن هذا فى تصورهم سيقسم الدولة إلى يهود يومنون باليه دية ويهود لايومنون بها (الأمر الذى قد كلى هوة سحيقة تفصل بين اسرائيل والدياسيورا) كما يؤكد الأرثوذكس أن يهود هذه الأيام المستوطنين فى فلسطين سيظهرون عظهر الغزاة الادبرياليين إن لم يؤمنوا بالعهد الإلهى بين الخالق والشعب وإن لم يستند حقهم فى أرض فلسطين إلى هذا الإيمان والأرثوذكس محقون فى هذا تماما ، ولكن فلسطين إلى هذا الإيمان بالرؤية أو الأسطورة الذاتية مهما بلغ صدقه لايضفى أى شرعية على هذه الرؤية أو الأسطورة الذاتية مهما بلغ صدقه لايضفى أى شرعية على هذه الرؤية أو الأسطورة .

ومما عقد المسألة أنه لتحاشى تكرار مآسى من النوع الشاليطى أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتعريف الهيودى (وكأن الانهاء الدينى القويمة الحقيقي محتاج لقرار حكومى) بأنه من ولدرلاً ميهودية أو بهود ولاينتمى إلى دين آخر (لتحاشى مآسى من النوع الدانيالى). ولم يذكر القرار عبارة و مموجب الشرع اليهودى و الغرض من هذا التعريف هو ربط الدين بالقومية وبالتالى ربط الإسرائيلين بيهود العالم باعتبار أنهم كلهم ينتمون إلى القومية اليهودية (وفي هذا اتساق مع الرؤية الصهيونية التى تطابق بن القومية والدين). وهذا التشدد في التعريف يصاحبه تساهل ظاهرى يتضح في إسقاط عبارة المحوجب الشرع اليهودى المودى التساهل الايتناقض مع التشدد لأنه إذا كان الغرض من التشدد هو الإصرار على الوحدة يهودية وهمية فإن التساهل مهدف إلى تدعيمها الآن ذكر عبارة الشرع اليهودى سيؤدى إلى تحويل ملاين اليهود الأمريكين إلى أجانب غير يهود الايتمون الى اليهودية الإصلاحية التي الايعرف من الأرثوذكس ،كما أن كثيراً منهم يتزوج من مسيحيات أجنبيات يهود من المسيحيات أجنبيات يهود

بعضهن ولا يتهود البعض الآخر ولكن حتى من يتهودون فانهن يتهود على يد حاخامات اصلاحيين لاتعترف بهم دار الحاخامية . كما أن ذكر العبارة المتشددة آنفة الذكر سيودى إلى قطع سبل الهجرة الاشكنازية من الاتحاد السوفيتي لأن عديدا من هؤلاء المهاجرين السوفيت مندمجين في مجتمعهم غير مبقين على ولائهم لقوميتهم الهودية الوهمية ولذلك يتزاوجون من أجنبيات غبر بهوديات وينجبون أطفالا مامزير . وهذه الصيغة المتشددة ـ المتسامحة تحقق أيضاً أبعادا ايديولوجية للصهاينة فالتساهل يوسع الصيغة بما فيه الكفاية لتضم المواطن الأمريكي البهه دى وبالتالى لتبعده عن وطنه وعن انتمائه القومى الحقيقي ، إذ أنه حسب هذا النصور بجد هذا المواطن الآمريكي اليهودي نفسه بحمل جنسية أمريكية ولكنه فى ذات الوقت عضبو فى « قومية بهودية » مما بجعل •ن العسير عليه تحقيق أى اندماج حضارى أو نفسى فى مجتمعه ومما بجعله تحت ضغط نفسى أن يدفع تبرعانه بانتظام لتمويل المشروع الاستيطانى فهو مشروعه القومى ــ أى أن التساهل محقق الحد الأدنى الوهمي المشرك بن سهود العالم وبهود اسرائيل. أما التشدد فالغرض منه إبعاد الإسرائيابن عن واقعهم الاقتصادى (الإنساني والتاريخي المتعنن) حتى يظلوا أعضاء في «القهمية الهودية » الوهمية ولا يصبحوا أعضاء في قومية نجديدة علما نية تنشأ في فلسطن وتعبر عن واقعهم التاريخي . هذا إلى جانب أن تعديل قانون العودة لايوثر من قريب أو بعيد على هيمنة دار الحاخامية الكبرى على قوانين الأحوال الشخصية وعلى حياة المواطن الإسرائيلي ، فدار الحاخامية وحدها هي التي تقرر من هو الهودى فى أحوال الزواج والطلاق والوفاة ، أى أن التسامح هو مجرد المصيدة الصهيونية للمهاجرين ليحضروا إلى أرض الميعاد تم بعدها تتولى دار الحاخامية أمرهم . واستراتيجية التشدد والتسامح هي فى نهاية الآمر استراتيجية تشدد وحسب فالتسامح لابمتد للحياة البهودية فى العالم ككل وإنما بمتد لجزئية الهجرة ، ولكن التشدد بمتد ليشمل حياة الإسرائيلين فى كل تفاصيلها وعن طريق قولبة حياة الإسرائيلين وصبغها بصغة يه دنة لأأثر فيها للحضارات الأخرى تؤيد الحركة الصهيونية أن يكون يهود إسرائيل هم المثل الأعلى في اليهودية الحالصة – وهذه اليهودية الحالصة المتشددة سترك أثرها على يهود العسالم حتى ولو لم تطبق عايهم القه انين اليهودية المتشددة . وقد صرحت مرة جولدا مائير أن التساهل في داخل إسرائيل سيودي إلى الاندماج في الحارج وأن في علمانية إسرائيل اندماج وانصمار وإبادة للدياسبورا ، وبالتالي لابد من التشدد حتى تحقق الصهيونية التمركز اليهودي حول الذات .

وقد سقط ضحية هذا التعريف المتشدد في الداخل والمتساهل في الحارج الابن الثالث لبنيامين شاليط ، فقد تقدم الضابط المذكور لتسجيل ابنه كيهودي أسوة بأخويه ولكن رفض طلبه بسبب تعديل القانون . وبهذا نجد أن عائلة شاليط الآن هي أغرب عائلة في العالم تتكون من أم بهودية من أصل مسيحي وأب بهودي لاديني تعترف الدولة بالشق القوى من به ديته وابين مامزير أوغير شرعين (رغم أن أبويهما متروجان) وهما ابنان تعترف الدولة بالشق القوى من بهوديته الدولة بالشق القوى من المتيودي أغماً ولكن لا تعترف الدولة بهوديته القومية أو الدينية وهذه هي النتيجة الكوميدية الحتمية لتقرير الهوية عن طريق قرار وزاري عاجل . وقد دعت مجلة هآر تس الحتمية لتقرير الهوية عن طريق قرار وزاري عاجل . وقد دعت مجلة هآر تس المهودية الشخصية كحل المشكلة (وقد حاولت الحكمة العليا من قبل تحاشي المهودية الشخصية كحل المشكلة (وقد حاولت الحكمة العليا من قبل تحاشي نظر قضية شاليط عن طريق المطالة بشطب بند « القومية الهودية » من بطاقة الهوية ) ، وفي هذا عه دة إلى الدائرة المنجوريونية الرائعة التي تحاول حسم المتناقضات بتجاهلها إذ أننا لوشط بنا القومية فستظل مع هذا مشكلة الانهاء القوم الحقيقي للإسرائيلين قائمة .

وقد اعترض مؤخراً المواطن الإسرائيلي جورج طامارين ، وهو محاضر في علم النفس في جامعة تل أبيب ، طرد من الجامعة بسبب آرائه المعادية للدين، على الازدواجية الدينية ـ القومية وقد كان هذا المواطن قد سجل على

أنه يهودى القومية دون دين ، ولكنه بعد قانون ١٩٧٠ طلب تغير تسجيله واسقاط كلمة «بهودى » القومية لأنها أصبحت تسمية عنصرية وطلب تسجيله على أنه «اسرائيلي» القومية . و فلاحظ أن تحدى طامارين لقوانين اسرائيل العنصرية العنيبية أكثر فورية من تحدى شاليط أوالأخ دانيال لها فالأخ دانيال وشاليط لا يتحديان مفهوم القومية البهودية بقدر تحديهما لنربط بين هذه القومية والدين اليهودى أى أنهم يومنون بمقولة «القومية اليهودية » التى تضم كل بهود العالم . أما طامالين فهو بتساءل لاعن مدى الوحدة بين القومية اليهودية والدين اليهودى و إنما يتساءل عن مدى الوحدة بين الإسرائيليين اليهودية والدين اليهودى و إنما يتساءل عن مدى الوحدة بين الإسرائيليين ويهود العالم ، وفي هذا خطوة للأمام واقتراب من الواقع . وغي عن البيان أن طلبه قد رفض لأن هذا — حسبا جاء في تبرير الرفض سيقسم يهود العالم أمة يهودية وأخرى اسرائيلية .

ولاتزال القضية قائمة دون أن تحسم (وتنفجر الأزمة من آونة لأخرى وبشكل حاد مسببة كثيراً من الأزمات الحكومية ، كما تثار القضية عند تأليف الوزارات الإسرائيلية إذ تصر الأحزاب الدينية على إثارة المشكلة وتساوم الجناح العمالى لتمنحه التأييد نظير التنازلات المتالية . وقد ارتفع ثمن تأييد الأحزاب الدينية بسبب التوازن الدقيق وموازين القوى فى الساحة الإسرائيلية السياسية ، فهى تطالب بتعديل قانون العودة حتى يعرف من هويهودى بالمعيار العرقى الديني التقليدي المتشدد . ويرد الصهاينة العماليون (بعد حرب ٧٣ على وجه الحصوص) بأن الوضع فى اسرائيل محتاج إلى مزيد من المهاجرين وأن التشدد فى تعريف من هو اليهودى لايشجع على الهجرة من الدياسبورا . وقد ردت الأحزاب الدينية أثناء المشاورات الأخيرة بأنه اذا كان الأمر فعلا فى حالة أزمة فإنها على استعداد لإسقاط النقطة الحاصة بقانون العودة إذا ما سمح لتجمع ليكود العيني الرأسالى بدخول الوزارة بقانون العودة إذا ما سمح لتجمع ليكود العيني الرأسالى بدخول الوزارة الى أن الصراعات الدينية فى إسرائيل هى فى أحد جوانها تعبير عن واقع سياسي و هذه هى إحدى سات العصور الوسطى حين كانت تأخذ الصراعات

السياسية والاجتماعية شكل حروب طائفية ودينية ، وإسرائيل التي تعيش بوجدانها التلمودي ولاتملك إلا أن تترجم حقائق صراعاتها السياسية إلى صيغ دينيــة.

وعلى الرغم من كل هذا الكروالفر الإسرائيليين فإننا بمكننا القول بأن الدولة البهودية لم تصل حتى الآن لتعريف من هو البهودي . وما من شك في أن فشل التعريف هو نتيجة حتمية لمحاولة التلاعب بالألفاظ والتصنيفات وفرض مصطلح واحد على أقليات بشرية مختلفة لاتنتظمها وحدة أى أنها في نهاية الأمر محاولة فرض أسطورة بسيطة تسمى «الشعب البهودي الواحد» أو «القومية البهودية » على واقع تاريخي جدلى يتكون من الأقليات البهودية ذات الانهاءات القومية الطائفية المتعددة ويظل الخرج الوحيد هو الحل ذات الانهاءات القومية إلى انهاء ديني وحسب، وبذا تتحول البهودية إلى دين عصرى يتخلى عن وثنيته الدينية والقومية .

# أهم المراجع

## أولا - المراجع العربية :

- بن آریا و آخرون: شتات اسرائیل ( القاهرة: مصلحة الاستعلامات —————— ( القاهرة: مصلحة الاستعلامات ۱۹۶۹) (غبر منشور) .
- ديورانت ، ول : قصة الحضارة ترجمة محمد بدران (القاهرة : جامعة الدول العربية ، الطبعة الأولى من الأجزاء الحمسة عشرة التي نشرت ما بن عام ١٩٥٧ وعام ١٩٦٤).
- رزوق، أسعد: قضايا الدين والمحتمع فى إسرائيل (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧١).
- ظاظاً ، حسن : الفكر الديني الإسرائيلي : أطواره ومذاهبه ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧١ ) .
- عبده ، ابراهيم ، وقاسمية ، خيرية : يهود البلاد العربية (بيروت : مركز الأبحاث ١٩٧١).
- ليون ، أبراهام : الماركسية والمسألة اليهودية ترجمة وتقديم عماد نويهض (ببروت : دار الطليعة ١٩٦٩).
  - ماركس ، كارل : المسألة اليهودية (أى ترجمة عربية) ..
- المسيرى ، عبد الوهاب : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقسدية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، بالأهرام ١٩٧٥).
- نهاية التاريخ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام ١٩٧٣).

# ثانيا - المراجع الأجنبية: (أ) الكتب.

- Baron, Salo W.: A Social and Religious History of the Jews (New York: Columbia University Press, 1966).
- Grayzel, Solomon: A History of the Jews (New York: Mentor Books, 1968).
- Roth, Cecil: A Short History of the Jewish People (London: East and West Library, 1963).
- Sachar, H. Morley: The Course of Modern Jewish History (N.Y.: Dell, 1958).

#### (ب) الموسوعات:

- Ferm Vergilius (ed.): An Encyclopedia of Religion (New York: Philosophical Library, 1945).
- Patai, Raphael (ed.): Encyclopedia of Zionism and Israel (New York: Herzl Press and McGraw Hill, 1971).
- Roth, Cecil (ed.): Encyclopedia Judaica, 16 Volumes (Jerusalem: Keter House, 1972).
- Roth, Cecil, and Wigoder, Geoffrey (eds.): The Standard Jewish Encyclopedia (London: W. H. Allen, 1966).
- Worblowsky, R. J. Zwi, and Wigoder, Geoffrey: Encyclopedia of the Jewish Religion (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966).

# فهرسی

| صفحة                                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| ٣                                                            |
| القسم الأول                                                  |
| الأقليات اليهودية والتجارة في أوروبا                         |
| ٠                                                            |
| لقصل الأول                                                   |
| مدخل لدراسة التاريخ الأقتصادي للاقليات اليهودية في أوروبا ١٢ |
| أولا التجارة ١٢                                              |
|                                                              |
| ثالثاً يهود البلاط وظهور الرأمهالية ۳۳                       |
| الفصل الثانى                                                 |
| الجيتو                                                       |
| الفصل الثائث                                                 |
| المسأله اليهودية وآلام الانتقال ٥٣ ودية وآلام الانتقال       |
| الفصل الرأبع                                                 |
| مماداة السامية                                               |
| القصل الخامس                                                 |
| إبادة اليهود ابادة اليهود                                    |
| 144                                                          |

\*

# القسم الثاثى يهود العالم والادعاء القوى

| 9}                                                             |
|----------------------------------------------------------------|
| قصل السادس                                                     |
| و اقع الأقلبات اليهودية في العالم                              |
| أولا الأقليات والطوائف اليهودية ، تنوعها العرقى والدينى ٩١     |
| ثانيا الأقليات والطوائف اليهودية : ساتها وتعدادها وتوزيعها ١٠٤ |
| أمسل السابع                                                    |
| القومية اليهودية :                                             |
| أولا الخلفية الدينية والتاريخية                                |
| ئانيا التصور الصهبوني                                          |
| الدين اليهودى .                                                |
| (ب) التاريخ المشترك .                                          |
| ( ح ) معادأة السامية .                                         |
| ثالثًا من هو اليهودى إذن ؟                                     |
| أهم المراجع ١٣٦                                                |

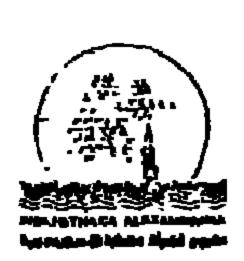

